وزارة التعليم العالي

جامعة أم القري

كلية الدعوة وأصول الدين

الدراسات العليا

قسم القراءات



# بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز

للفقيه الصالح/ محمد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل الحسيني التهامي (ت: ١٢٦٦هـ)

نظم العلامة المقرئ علي بن محمد السرحي(ت:٨٩٦هـ)

دراسة وتحقيق

بحث تكميلي مقدَّم لنيل درجة (الماجستير) في القراءات

إعداد الطالب:

محمد برك خميس عبد

(الرقم الجامعي: ٢٧ ٤ ، ٣٢٨ )

إشرإف الدكتوس:

نواف بن معيض بن جمعان اكحامرثي

# شكر وتقدير

الشكر لله أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً، فله الحمد والشكر على نعمة الإسلام، ونعمة القرآن، وعلى أن جعلنا من حملة كتابه الكريم، ثم الشكر الجميل: لوالدي الكربيمين على تربيتهما لى تربية صالحة فجزاهما الله خيراً، وبارك في أعمارهما، ورفع قدرهما، ثم الشكر الجزيل الوافر والثناء الجميل العاطر لشيخنا الفاضل الدكتور: نواف بن معيض العارثي على تفضله بالإشراف على هذا البحث، ومتابعته له، فقد استفدت من علمه وتوجيهاته في كتابتي لهذا البحث، حتى استوى على سوقه، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ممثلة في رئيس مجلس أمنائها الشيخ الفاضل المهندس: عبدالله أحمد بقشان على ابتعاثها لي للدراسة في هذه الجامعة المباركة، ودعمها لي ولإخواني الطلاب، كما أتوجه بالشكر والامتنان لهذه الجامعة المباركة ممثلة في مديرها د. بكري معتوق عساس على احتضافها لي بين جنباتها لأنهل من معينها الصافي، وأستزيد من علمها الوافر، فلها مني كل الشكر والامتنان، ولكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها د. محمد السرحاني، ورئيس قسم القراءات د. أمبن بن إدربس فلانه عظيم الشكر ووافر الثناء، كما أتوجه بالشكر والثناء لزوجتي وشريكة حياتي، وبنباتي (أنهار و أفنان)، على تحملهم عناء فراقى في تحصيلي للعلم، ثم تحملهم مشقة السفر والغربة معي في سبيل ذلك، كما أشكر د. محمد ننوم بنارة على إشرافه على الخطة، وتعديلها، وعرضها على مجلس القسم، كما أتوجه بالشكر والعرفان للدكتور. جمال رمضان حديجان على مراجعته للبحث وتقويمه لغوياً، والشكر موصول لمن ناقش البحث وقيمه د. أحمد عبد المرضي فله مني كل الشكر والامتنان، وإن كنت أنسى فلن أنسى إخوةً كراماً، نبلا ساروا معي على هذا الدرب والطريق، فلكل من أسدى لي نصيحة، أو أهدى لي بمعرفة أو معلومة، أو فكرة أو مشورة عظيم الشكر وحالص الامتنان.

#### ملخص الرسالة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد.

فهذا ملخص لهذا البحث الذي هو بعنوان (شرح قصيدة بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز لجمال الدين محمد بن المساوي الأهدل اليماني (ت:٢٦٦هـ).

إعداد الطالب: محمد برك خميس عبد.

إشراف: د. نواف بن معيض الحارثي.

الدرجة العلمية: الماجستير في تخصص (القراءات).

فبعد البحث والتحقيق، والدراسة لهذا الكتاب جاء البحث في مقدمة احتوت على أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة.

#### وقسميين رئيسيين هما:

قسم الدراسة: واحتوى على دراسة حياة الناظم، وحياة الشارح، ودراسة الكتاب، ومنهج التحقيق.

قسم التحقيق: واحتوى على تحقيق نص الكتاب، وفق قواعد البحث والتحقيق المعروفة، مع ذكر أقوال أشهر علماء الوقف والابتداء، ودراسة بعض هذه المواضع، ومناقشة أقوالهم في ذلك.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

،،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،،



الحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بشريعة الإسلام، فأكرمهم بما غاية الإكرام، فصاروا بما خير الخلق من إنس وجان، فمن عمل بما فقد اتبع سبيل المؤمنين، ومن أهملها وفرط فيها فقد حاد عن الصراط المستقيم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،المالك الحق المبين، خالق الإنسان من طين، وجاعل نسله من سلالة من ماء مهين ،وأشهد أن سيدنا محمداً خير الناس نسباً وصهراً وأفضلهم مع أهله سراً وجهراً وبعد :

فقد اتفق عقلاء العالم وحكماء الأمم على أن الشرف الأتم، والمقام الأكرم، لمن جعل العلم محبوبه وشغله، فبذل لأجله عمره كله، وعمر به صبحه وليله، وإن من المسلّمات أن شرف العلم من شرف المعلوم .ولا أشرف من كتاب الله تعالى. وأن الاشتغال بعلومه من أشرف المقامات لا سيما علم القراءات والتجويد، فالاشتغال بما من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بما على العبد، وذلك لالتصاقهما بكتاب الله تعالى وسماعه، واتصالهما بكلامه . عزوجل . الذي هو أحسن الحديث كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَهِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣] وقد جعل الله لهذا العلم أئمة محققين يحفظه بمم لاسيما وأنه قد تعهد . جل وعلا. بذلك فقال: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] والله عزوجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه ؛ لحفظ كتابه ولكنه . جل وعلا . تفضل على طائفة من خلقه فجعلهم القائمين على حفظ هذا الكتاب المبارك الذي ﴿ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] وقد وضع علماء هذا الفن قواعد عديدة؛ لحفظ هذا العلم. أعني . علم القراءات من التحريف ودخول الخطأ والخلل واللحن.

وممن كان له إسهام كبير في ذلك علماء اليمن النجباء. فقد قدموا لنا كنوزاً عزَّ الزمان أن يأتي بمثلها إلا أن الكثير منها لم تلق العناية اللائقة بما؛ لنشرها وإظهارها حتى عفى على كثير منها الدهر وأكلتها عوامل الفناء وامتدت إليها أيدي النهب والضياع وكثير منها مازال حبيس الجدران لم ير النور بعد .

ومن تلك العلوم التي أسهم علماء اليمن في نشرها والتأليف فيها علم الوقف والابتداء فكانت لهم مؤلفات مشرقة في ذلك سارت بما الركبان، وتناقلتها الأجيال، حتى وصلت إلينا في هذه الأزمان والأيام، وإن من حق هؤلاء علينا أن نقوم بخدمة تراثهم ونشر علمهم عن طريق البحث عن ما يمكن العثور عليه من مؤلفاتهم وتحقيقها، وإخراجها للناس كما أراد منها مؤلفوها رحمهم الله. فإحساساً مني بمذا الواجب العظيم عمدت إلى كتاب (شرح قصيدة بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز) للإمام الفقيه الصالح: محمد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل الحسيني و رحمه الله و المتوفى (٢٦٦ه)؛ والنظم للإمام المقرئ العلامة شمس الدين علي بن محمد بن أحمد السرحي اليحصيي اليمني (ت ٢٦٦هم) وقد قدمته لقسم وأعلق على بعض مسائله لعلي بمذا أقدم شيئاً من الواجب تجاه علمائنا الأجلاء، وقد قدمته لقسم القراءات (بحث تكميلي) لنيل درجة الماجستير في القراءات.

،،،،،والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل،،،،،

# أهمية الموضوع وأسباب احتياره:

تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في التالي:

١. صلة علم الوقف والابتداء بكتاب الله عزوجل.

٢. أهمية الوقف والابتداء في فهم معاني القرآن الكريم.

٣. معرفة جهود بعض علماء اليمن في خدمة كتاب الله تعالى، وعنايتهم به.

٤. خدمة التراث الإسلامي، وإثراء المكتبة القرآنية بالمفيد.

٤. سهولة النظم وسرعة حفظه، وفهمه.

ه. المخطوط يخدم كتاباً من أهم كتب الوقف والابتداء وهو كتاب (علل الوقوف) للسجاوندي لأنه أولى
 أهمية للوقف اللازم في كتابه.

٦. الآثار الواردة في الحض على تعلم الوقف والابتداء.

# الدراسات السابقة:

تنقسم الدراسات السابقة بالنسبة لموضوع البحث إلى قسمين:

١. ما يتعلق بالوقف اللازم عموماً وهذا قد كتبت فيه بحوثاً كثيرةً منها:

١. الوقف اللازم والممنوع في القرآن المجيد تأليف: ١.د. محمد المختار محمد المهدي.

٢. الوقف اللازم في القرآن الكريم مواضعه وأسراره البلاغية، رسالة ماحستير لإسماعيل صادق

عبد الرحيم، نوقشت في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر القاهرة تاريخ ١٤١٨/٧/٣هـ ط: دار البصائر القاهرة ٢٩/١هـ القاهرة ١٤٠٨ القاهرة ١٤٠٨ القاهرة ١٤٠٨ القاهرة ١٤٠٨ القاهرة ١٤٠٨ القاهرة ١٨٠٨ القاهرة ١٨٠٨ القاهرة ١٨٠٨ القاهرة ١٨٠٨ القاهرة ١٨٠٨ القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة المراكزة القاهرة المراكزة القاهرة القاهرة المراكزة القاهرة المراكزة القاهرة المراكزة القاهرة المراكزة المراكزة

٣. الوقوف اللازمة في القرآن الكريم: للدكتور حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل بحث منشور بحولية كلية اللازمة العدد ١٢ لعام ١٤١٤ه.

٤. تيسير دراسة الوقف اللازم للدكتور جمال الدين القرش. وغيرها من البحوث القيمة في هذا الجال.

٢. ما يتعلق بجهود علماء اليمن في الوقف والابتداء لم أقف على من أفردها ببحث مستقل إلا من بعض البحوث التي تذكر جهودهم في القراءات عموماً، مع تحقيق بعض المؤلفات في مجال القراءات، والتحويد، يذكر من بينها باب الوقف والابتداء.

## خطة البحث:

جاء البحث في مقدمة وتمهيد، وقسمين رئيسيين، وخاتمة، وفهارس علمية.

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيد ويحتوي على الآتي:

١- تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً.

٢- مذاهب العلماء في أقسام الوقف والابتداء.

٣- فوائد معرفة الوقف والابتداء.

٤- جهود العلماء في الوقف والابتداء، ومؤلفاتهم.

وأما القسمين الرئيسيين فقد جاءا على النحو الآتي:

قسم الدراسة: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة الناظم وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته ، ووفاته.

المطلب الثاني: شيوحه، وتلاميذه.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مؤلفاته.

المبحث الثاني: حياة الشارح وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته، ووفاته.

المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مؤلفاته.

المبحث الثالث: دراسة الكتاب ومنهج التحقيق وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوقف اللازم.

المطلب الثاني: أقوال العلماء في الوقف اللازم.

المطلب الثالث: علامة الوقف اللازم في المصحف الشريف، وضوابطه.

المطلب الرابع: جهود بعض علماء اليمن في الاعتناء بالوقف والابتداء.

المطلب الخامس: عنوان الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلفيه (الناظم، والشارح).

المطلب السادس: وصف النسخ الخطية.

القسم الثاني: تحقيق النص وذلك من خلال الخطوات التالية.

١. كتابة المخطوطة مع مراعاة الرسم الإملائي، وعلامات الترقيم المعروفة، ووضع نص البيت بين قوسين
 () وتميزها باللون الأحمر.

٢. كتابة الآيات بالرسم العثماني اعتماداً على مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، ووضعها بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ ووضع السورة ورقم الآية بين قوسين معقوفين [].

٣. توثيق النصوص من مصادرها الأصلية، بذكر المصدر والجزء ورقم الصفحة، دون ذكر المؤلف، إلا في الفهارس.

٤. ذكر أقوال العلماء الآخرين من علماء الوقف والابتداء، والعربية في الوقف، واعتمدت في ذلك على
 الآتى:

- ١. إيضاح الوقف والابتداء/أبي بكر بن الأنباري(ت:٣٢٨هـ).
  - ٢. القطع والائتناف / أبو جعفر بن النحاس(ت:٣٣٨هـ).
- ٣. المكتفى في الوقف والابتداء/ أبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ).
  - ٤. المرشد في الوقف/ العماني (ت:٥٠٠هـ).
  - ٥. الوقف والابتداء / أبي الحسن الغزال(ت:١٦٥هـ).
- ٦. الهادي في معرفة المقاطع والمبادئ/ أبي العلا الهمذاني (ت: ٩ ٦ ٥هـ).
  - ٧. وصف الاهتداء في الوقف والابتداء/ الجعبري(ت:٧٣٢هـ).
- ٨. المقصد لتلخيص ما في المرشد/ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(ت:٩٢٦هـ).
  - ٩. منار الهدى في الوقف والابتداء/ للأشموني من علماء القرن الحادي عشر.
- ه. بيان ما وافق فيه مصحف المدينة من الوقوف اللوازم، وبيان الراجح ما أمكن، معتمداً في ذلك على
   كتاب( وقوف القرآن وأثرها في التفسير للدكتور: مساعد بن سليمان الطيار).
  - ٦. إذا كان في الآية قراءات بينت أنواع الوقف على كل قراءة وما هو الوقف اللازم من غيره.
    - ٧. شرح الغريب من الألفاظ، والمصطلحات القرآنية.
  - ٨. تخريج الأحاديث بعزوها إلى كتب السنة المعروفة، بذكر المصدر، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.
- ٩. الترجمة للأعلام، . غير المعاصرين . في أول موضع يذكر فيه، وذلك بذكر اسمه، وشهرته، وشي من مناقبه، ووفاته، والاعتماد في ذلك على مصدرين من مصادر الطبقات المعروفة، ما أمكن.
  - ١٠. المقابلة بين نسخ المخطوط ووضعها بين قوسين { }.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت لها من خلال العمل في الكتاب.

الفهارس العلمية: وهي كالتالي:

١. فهرس الآيات ويشمل الآتي:

ا. فهرس مواضع الوقف اللازم المذكورة في النص المحقق، وما زيد عليها من استدراكات.

ب. فهرس الآيات المستشهد بها في البحث في قسم الدراسة، والتحقيق مرتباً على سور المصحف مع مراعاة ترتيب الآيات في السورة.

٢. فهرس الأحاديث.

٣. فهرس الآثار.

٤. فهرس الألفاظ الغريبة، والمصطلحات القرآنية.

٥. فهرس الأعلام.

٦. فهرس البلدان، والمناطق.

٧. فهرس المصادر والمراجع.

٨. فهرس الموضوعات.



التمهيد: ويحتوي على الآتي:

١. تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً.

٢. مذاهب العلماء في أقسام الوقف والابتداء.

٣. فوائد معرفة الوقف والابتداء.

٤. جهود العلماء في الوقف والابتداء، ومؤلفاتهم.

### ١. تعريف الوقف والابتداء لغةً واصطلاحاً.

(الوقف): لغةً: وردت مادة (وقف) في اللغة العربية لعدة معانٍ، منها وهو ما يخص بحثنا (السكوت): يقال: وقف القارئ على كلمةٍ وقوفاً، أي: سكت عليها، ووقّفه توقيفاً، أي: علّمه مواضع الوقف، وحُكي: أوقفتُ: بمعنى: سكتُ .

اصطلاحاً: تنوعت عبارات العلماء في تعريف الوقف اصطلاحاً بين مطولٍ وموجز ومن ذلك:

قول الجعبري : الوقف: قطع الصوت أخر الكلمة زماناً ".

وقال ابن الجزري<sup>3</sup>: والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله لا بنية الإعراض، وتنبغي البسملة معه في فواتح السور، ويأتي في رءوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط كلمة، ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس معه °.

وقال الأشموني : الوقف: قطع الصوت آخر الكلمة زمناً ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها .

١. القاموس المحيط (ص: ٨٦٠)، تاج العروس (٢٤/ ٤٧٢)، لسان العرب(٦/ ٤٨٩٨).

٢. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري، برهان الدين، أبو اسحاق، شيخ بلد الخليل، محقق، حاذق، ثقة كبيرة، له عدة تصانيف نافعة. (ت:٧٣٢هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٣٩٧)، غاية النهاية (١/ ٢١).

٣. خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات الثلاث ( ص: ١٦٨).

٤. محمد بن محمد بن الجزري، أبا الخير، شيخ الإقراء في زمانه، إليه المنتهى في علم القراءات، له تصانيف بديعة ونافعة

<sup>(</sup>ت: ٨٣٣ه). ينظر: غاية النهاية(٢/ ٢٤٧).

٥ . النشر في القراءات العشر (١/ ٢٤٠).

٦. أحمد بن عبد الكريم بن محمد الأشموني المصري الشافعي المقرئ الفقيه، من علماء القرن الحادي عشر الهجري، له كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء. ينظر: معجم المؤلفين (٢/ ١٢١)

٧. منار الهدى (١/ ٢٣).

قال الصفاقسي : الوقف: الوقف هو قطع النطق عن آخر الكلمة .

(الابتداء): لغة: من (بدأ) الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، يقال: بدأت بالأمر وابتدأت، من

الابتداء، وهو الشروع، تقول: ابتدأت بكذا، أي: شرعت فيه، أو فعلته ابتداءً، وبدأت بالشيء، أي: قدمته".

اصطلاحاً: قال الصفاقسي: الابتداء هو الشروع في الكلام بعِد قطع أو وقف .

قال د. إبراهيم الدوسري: الابتداء معاودة القراءة بعد وقف $^{\circ}$ .

وعرفه الشيخ الفاضل الدكتور عبد القيوم السندي: استئناف القراءة مطلقاً، سواءٌ كان بعد وقفٍ أو بعد قطعٍ .

١. على بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي، مقرئ، ومحدث، ومتكلم، من فقهاء المالكية(ت:١١١٨هـ).

ينظر: شجرة النور الزكية(ص: ٣٢١)، الأعلام للزركلي (٥/ ١٤).

٢. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص: ١٢٨).

٣. مقاييس اللغة (١/ ٢١٢)، لسان العرب (١/ ٢٣٤)، المصباح المنير (١/ ٤٠)، تاج العروس (١/ ١٣٧).

٤ . تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص: ١٢٨).

٥ . معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات(ص١٨١).

٦ . المنتقى من مسائل الوقف والابتداء(ص:٢٧).

#### ٢. مذاهب العلماء في أقسام الوقف والابتداء.

يرى جمهور العلماء، والقراء جواز تقسيم الوقف إلى أنواع متعددة لكنهم اختلفوا في تحديد هذه الأنواع بين مقل ومكثر ونحن سنعرض أهم الأقوال في ذلك:

1. مذهب من يرى تقسيم الوقف إلى اضطراري، واختياري: قال الزركشي فلاً عن جمال الدين الفرخان فلاً عن جمال الدين الفرخان والحب كتاب المستوفى في العربية على العربية والدين القسمة بما صحيحة مستوفاة على مستعملها والكفاية وغير ذلك، وإن كان يدل على ذلك فليست القسمة بما صحيحة مستوفاة على مستعملها وقد حصل لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف فالوجه أن يقال الوقف ضربان اضطراري واختياري ".

وقال ابن الجزري: وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط، ولا منحصر وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري، واضطراري<sup>3</sup>.

قال الضباع°: وينقسم الوقف إلى خمسة أقسام:

١. اختياري: وهو الذي يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب.

٢ . اضطراري: وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس ونحوه كعجز ونسيان، ومنه وقف القارئ ليسأل

شيخه كيف يقف على الكلمة فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت، وإن لم يتم المعنى. كأن

١. محمد بن بحادر بن عبدالله الزركشي، بدر الدين، من فقهاء الشافعية، ولي مشيخة خانقاه كريم الدَّين، كان منقطعاً إلى الاشتغال
 بالعلم لا يشتغل عنه بشيء(ت: ٢٩٧هـ). ينظر: طبقات الشافعية لشهبة (٣/ ١٦٧)، الدرر الكامنة (٥/ ١٣٣).

على بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان القاضي كمال الدين أبو سعد صاحب المستوفى في النحو، أكثر أبو حيان من النقل
 عنه. ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٠٦).

٣ . البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٥٩).

٤ . النشر في القراءات العشر (١/ ٢٢٥).

٥. على بن محمد بن حسن بن إبراهيم الضباع ،شيخ المقارئ المصرية، له مؤلفات كثيرة، وقد كان مكثر من التأليف
 (ت:١٣٨٠هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (٥/ ٢٠)، جهود الشيخ على بن محمد الضباع في علم القراءات/ د. محمد فوزان العمر.

وقف على شرط دون جوابه، أو على موصول دون صلته، لكن يجب الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء.

٣. اختباري: وهو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه.

٤. تعريفي: وهو ما تركب من الاضطراري والاختباري، كأن يقف لتعليم قارئ، أو لإجابة ممتحن، أو
 لإعلام غيره بكيفية الوقف.

ه. انتظاري: وهو الوقف على كلمات الخلاف لقصد استيفاء ما فيها من الأوجه حين القراءة بجمع الروايات. وهو مذهب ملا على قارئ إلا أنه لم يذكر الوقف التعريفي لل

وقال المرصفي "": أقسام الوقف ثلاثة: اختباري، واضطراري، واختياري، ولكل منها حد يخصه وحقيقة يتميز بها عما سواه"، وقبله الإمام ابن يالوشة ذكر ذلك ".

٢. المذهب الثاني من يرى التقسيم المشهور بين علماء الوقف والابتداء لكنهم في ذلك على مذاهب
 مختلفة سنعرض أهم الأقوال في ذلك:

١ . ملا علي قاري، فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره، جامعاً للعلوم (ت:١٠١٤هـ). ينظر: خلاصة الأثر (٣/ ١٨٥) البدر الطالع (١/ ٤٤٥).

٢. كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص: ٢٧)، المنح الفكرية (ص: ٦٣).

٣. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، من علماء القراءات، عمل في كلية القرآن في المدينة المنورة حوالي ١١ سنة وألف كتابه (هداية القاري إلى تجويد كلام الباري)، وعين عضواً ومستشاراً في مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم(ت: ١٤٠٩هـ)، ينظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: ٣١٢)، نقلاً عن مجلة المجتمع ع ٩١٢ (٦/ ٩/٩ / ١ هـ) ص ٥٧.

٤. محمد بن علي بن يالوشة الشريف، أبو عبدالله، فخر الدين شيخ الإقراء في عصره بالجامع الأعظم بتونس، لقب بالشاطبي الصغير،
 وبابن الجزري(ت: ١٣١٤هـ). ينظر: معجم المؤلفين (١٢/ ٩٧).

٥ . هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (١/ ٣٦٨)، شرح الجزرية لابن يالوشة(ص:٤٧).

٦. محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر بن الأنباري، العلامة، المقرئ النحوي البغدادي، له كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء
 (ت:٣٢٨هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٩٥١)، غاية النهاية (٢/ ٢٣١).

٧. الإيضاح (١٠٨/١).

- ٢. الإمام الداني : يرى أنها أربعة أنواع: تام، وكاف، وصالح، وقبيح. وتبعه على ذلك الإمام ابن الجزري، والصفاقسي، وابن الطحان ، والسخاوي ، .
  - ٣. الإمام الهذلي°: يرى أنها يرى أنها ستة أنواع: التمام، والحسن، والكافي، والسنة، والبيان، والتميز٦.
    - $^{\lambda}$ . الإمام العماني $^{\nu}$ : يرى أنها ستة أنواع: التام، والحسن، والكافي، والصالح، والمفهوم، والجائز
- ه. الإمام الغزال<sup>9</sup>: يرى الوقف على أربعة أنواع: وقف حسن، ووقف كاف، ووقف تام، ووقف البيان،
   وما عدا ما أوردنا من الوقف فهو مستقبح مستنكر عند الحذّاق القدماء في حال السعة والاختيار، وهو
   لا يخلو من أن يكون قبيحاً، أو محالاً، أوشبيهاً بالمحال ''.

١ عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، الإمام العلم، أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين(ت:٤٤٤).
 ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٢٢٦)، غاية النهاية (١/ ٥٠٣).

عبد العزيز بن علي بن محمد أبو الأصبغ، السماني الإشبيلي المقرئ، ابن الطحان، إمام محقق بارع مجود ثقة، صنف في الوقف والابتداء، (ت:٥٦٠هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٢٩٩)، غاية النهاية (١/ ٣٩٥).

٣. على بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن السخاوي، المقرئ المفسر النحوي، شيخ القراء بدمشق في زمانه(ت:٦٤٣هـ). ينظر:
 معرفة القراء الكبار (ص: ٣٤٠)، غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٥٦٩).

٤. المكتفى (ص: ١٣٨)، النشر في القراءات العشر (١/ ٢٢٦)، التمهيد (ص: ١٦٥)، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص: ١٣١)، جمال القراء وكمال الإقراء (ص: ٦٨٤)، نظام الاداء في الوقف والابتداء (ص: ٢٨٠).

٥. يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي المقرئ الجوال، صنف الكامل في القراءات الخمسين، (ت:٤٦٥هـ).
 ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٢٣٩)، غاية النهاية (٢/ ٣٩٨).

٦. الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: ١٣٨).

٧ . الحسن بن علي بن سعيد أبو محمد العماني المقرئ، إمام فاضل محقق، (ت:بعد٠٠٥هـ).

ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٢٣)، معجم المؤلفين (٣/ ٢٥٤).

٨. المرشد (١٣/١).

٩. علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري المعروف بابن الغزال أستاذ زاهد، شيخ القراء بخرسان، كان عارفاً بفنون القراءات(ت:٥١٦هـ).
 القراءات(ت:٥١٦هـ). ينظر: معجم الأدباء (٤/ ١٦٦٥)، غاية النهاية (١/ ٥٢٤).

١٠. الوقف والابتداء للغزال(١٨٩/١)، رسالة علمية من إعداد الباحث: عبد الكريم بن محمد العثمان، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(٤٠٩).

٦. الإمام محمد بن طيفور السحاوندي': يرى أنها خمسة أنواع: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز، ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة، تبعه في ذلك النيسابوري".

٧. ابن الجوزي<sup>3</sup>: يرى أنها ثلاثة قال: (واعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام، وقبيح ليس بحسن ولا تام، تام، وحسن ليس بتام) °.

٨. الإمام الجعبري: يرى أنها ثمانية (الكامل، والتام، والكافي، والصالح، والمفهوم، والجائز، والناقص، والمتجاذب) .

9. الإمام القسطلاني $^{\vee}$ : يرى أنها خمسة: الكامل، والتام، والكافي، والحسن، والناقص (القبيح)، قال $^{"}$ :

وقد رقمت لكل من الوقف: الكامل، والتام، والكافي، والحسن، والناقص، بهذه الأحرف، وهي: م.ت. ك.ح.ن"^.

١٠. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٩: يرى أنها ثمانية: قال ": الوقف على مراتب أعلاها التام، ثم الحسن،

١. ستأتي ترجمة له وجيزة في القسم الثاني (النص المحقق).

٢. حسن بن محمد الشهير بابن القمي النيسابوري، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير (ت: ٨٥٠ هـ).
 ينظر: طبقات المفسرين للأدنه (ص: ٤٢٠)، الأعلام للزركلي (٢/ ٢١٦).

٣. علل الوقوف(١٠٨/١)، تفسير النيسابوري (١/ ٤٤).

٤ . عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين، أبو الفرج بن الجوزي، الشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، المفسر، (ت:٩٥٩ه). ينظر:
 ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٤٢)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥).

٥. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص: ٣٦٧).

٦. وصف الاهتداء في الوقف والابتداء للجعبري(ص:٣٠)، رسالة علمية من إعداد الباحث: نواف الحارثي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،(٢٦) ه).

٧. أحمد بن محمد بن أبوبكر القسطلاني، شهاب الدين، أبو العباس، المصري، الحافظ، الإمام، الحجة، الثقة، الفقيه، المقرئ،
 (ت:٩٢٣هـ) ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١/ ١٢٨)،البدر الطالع (١/ ٣٠١).

٨. لطائف الإشارات (٢٦٤/١).

٩. زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي الشافعي، محيي الدين أبو يحيى، شيخ الإسلام، عمر حتى بلغ المائة، (ت: ٩٢٦هـ).
 ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص: ١١٣)، البدر الطالع (١/ ٢٥٢).

ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح"١.

11. الأشموني: يرى أنما عشرة أنواع: قال": وأشرت إلى مراتبه بتام، وأتم، وكاف، وأكفى، وحسن، وأحسن، وصالح، وأصلح، وقبيح، وأقبح ".

1. الشيخ محمود خليل الحصري<sup>7</sup>: قال: وإذا كان تسمية الوقوف، وتقسيمها إلى أقسام معينة لم يكن في الصدر الأول بل هو من الأمور الاصطلاحية. ومن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على ما شاء كما صرح بذلك صدر الشريعة. فقد رأيت أن أقسمها تقسيماً حاصراً ضابطاً، يحدد كل قسم منها تحديداً يشمل جميع جزئياته ويمنع دخول الغير فيه ولم أبعد كثيراً في تسمية الوقوف وتقسيمها عن تسمية السابقين وتقسيمهم كما ترى إن شاء الله تعالى ـ ثم ذكر الأنواع وهي: السنة، واللازم، والتام، والكافي، والحسن، والصالح، والجائز، والمعانقة، والقبيح ثم.

بعد هذا العرض الموجز لأقول العلماء في الوقف والابتداء، نذكر تعريفاً موجزاً لأشهر أنواع الوقف والابتداء، على ما ذكره الإمام الداني°. رحمه الله .:

١. الوقف التام: هو الذي يحسن القطع عليه، والابتداء بما بعده، لأنه لا يتعلق بشيء مما قبله ٦.

٢. الوقف الكافي: هو الذي يحسن الوقف عليه أيضاً، ويحسن الابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به من حيث المعنى دون اللفظ<sup>٧</sup>.

١ . المقصد (ص: ٥).

۲ . منار الهدى (۱/ ۲۵).

٣. محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، له كتاب معالم الاهتداء في الوقف والابتداء، (ت: ٤٠٠هـ).

ينظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: ٥٧١).

٤. معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء(ص: ١١ وما بعدها).

٥ . ينظر المكتفى (ص: ١٣٩).

٦ . ينظر المكتفى (ص: ١٤٠).

٧. ينظر المكتفى (ص:١٤٣).

٣. الوقف الحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، لتعلقه به من جهة المعنى واللفظ جميعاً .

٤. الوقف القبيح: هو الذي لا يعرف المراد منه، وعبر عنه بعضهم بالناقص، أو بالممنوع .

۱ . ينظر المكتفى(ص:٥٤٥).

۲ . ينظر المكتفى(ص:۱٤۸).

#### ٣. فوائد معرفة الوقف والابتداء.

علم الوقف والابتداء من علوم القرآن المهمة وله صلة وثيقة بكتاب الله تعالى، وركن من أركان ترتيله، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل": تجويد الحروف ومعرفة الوقوف". وقد اعتنى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واهتم به سلف الأمة وعلمائها، وعباراتهم في ذلك واضحة مشهورة سنأتي على ذكر شيء منها في ثنايا بحثنا.

ومن أبرز الفوائد الجلية لهذا العلم هي:

١. يتوصل به إلى فهم كتاب الله عزوجل وفهم معانيه:

قال ابن الأنباري": ومن تمام معرفة إعراب القرآن، ومعانيه، وغريبة: معرفة الوقف والابتداء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام، والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف<sup>٢</sup>". قال السخاوي": ففي معرفة الوقف، والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره، وفرائده". قال الصفاقسي": ومعرفة الوقف والابتداء متأكد غاية التأكيد اذ لا يتبين معنى كلام الله ويتم على اكمل وجه الا بذلك، فربما قارئ يقرأ ويقف قبل تمام المعنى فلا يفهم هو ما يقرأ، ومن يسمعه كذلك، ويفوت بسبب ذلك ما لأجله يقرأ كتاب الله تعالى، ولا يظهر مع ذلك وجه الاعجاز بل ربما يُفهم من ذلك غير المعنى المراد، وهذا فساد عظيم ولهذا اعتنى بعمله وتعليمه والعمل به المتقدمون والمتأخرون.....ئ".

قال القسطلاني": ولا مرية أن بمعرفتهما . أي الوقف والابتداء . تظهر معاني التنزيل، وتعرف مقاصده، وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه، على درر فوائده "".

١ . الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٨٢).

٢ . الإيضاح (١٠٨/١).

٣. جمال القراء وكمال الإقراء (ص: ٦٧٣).

٤ . تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص: ١٢٨).

٥ . لطائف الإشارات (١/٩٤٢).

قال الشيخ إبراهيم الدوسري": إن ظاهرة الوقف ذات أثر في بيان المعاني والكشف عنها، إذ من المعاني ما هو مختبئ في أكنافها، ولا يتبدى للسامع إلا من خلالها".

٢. معرفة الوقف والابتداء يساعد على استنباط الأحكام الشرعية:

قال الهذلي": اعلم أن المقاطع والمبادئ علم مفتقر إليه يعلم به الفرق بين المعنيين المختلفين، والقصتين المتنافيتين، والآيتين المتضادتين، والحكمين المتقاربين، وبين الناسخ والمنسوخ، والمحمل والمفسر، والحكم والمتشابه، ويميز بين الحلال والحرام، وبين ما يقتضي الرحمة والعذاب".

قال السخاوي": واعلم أن معرفة الوقف والابتداء تنبني على معرفة معاني القرآن. وتفسيره، وإعرابه، وقراءاته، فقد يقتضي بعض القراءات وقفاً لا تقتضيه القراءة الأخرى"".

٣. الغوص على فوائد القرآن الكريم ومعرفة درره:

قال الزركشي": وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة، واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات "".

قال ابن الجزري": ففي معرفة الوقف والابتداء، الذي دونه العلماء، تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفوائده ".

قال ابن الطحان": فبإحسان الوقف تتبدى للسامع فوائده الوافرة، ومعانيه الفائقة، وتتجلى للمنتجع مقاصده الباهرة ومناحيه الرائقة "".

٤. معرفة تمام الإعراب يحصل بمعرفة الوقف والابتداء:

١. إبراز المعاني بالأداء القرآني (ص:١١٣).

٢. الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: ١٣١).

٣ . جمال القراء وكمال الإقراء (ص: ٧٧٣).

٤ . البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٤٢).

٥ . التمهيد في علم التجويد (ص: ١٦٦).

٦ . نظام الأداء (ص: ٢٠).

قال ابن سعدان ":إن من تمام الإعراب: معرفة الوقف والابتداء، بالوقف على التام، وعلى غير التام "".

قال الصفاقسي": إذا علمت هذا فاعلم إن الكلام على الوقف والابتداء ينحصر في بابين الأول: معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به ومرجع هذا إلى فهم المعني ومراعاة الأحكام النحوية فلا يوقف على العامل دون المعمول ولا المعول دون العامل..." ".

٥. معرفة الوقف والابتداء هو نهاية التحقيق في الإتقان والتجويد:

قال الداني": معرفة ما يتم الوقف عليه، وما يحسن، وما يقبح، من أجل أدوات القراء المحققين،

والأئمة المتصدرين، وذلك مما تلزم معرفته الطالبين، وسائر التالين، إذ هو قطب التجويد، وبه يوصل إلى نهاية التحقيق "".

قال الهذلي": وهذا القرآن نزل باللغة العربية والوقف والقطع من حليتها فأداء الوقف حلية التلاوة وتحلية الدراية، وزينة القارئ، وبلاغة التالي، وفهم المستمع، وفحر للعالم".

قال العماني": ينبغي لقارئ القرآن أن يجود قراءته، ويحسن تلاوته ويكثر دراسته، وأن يتفهم ما يقرأ ويشغل قلبه وذهنه به، وأن يقرأه لله تعالى ويتفكر في مذاهبه، ويتفقد مقاطعه ومبادئه، وأن يحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها.... ".

قال الجعبري": وفائدة الوقوف الاختيارية: التنبيه على مواضع الفصل والوصل، وانعقاد التركيب، ونهاية الجمل، وخواتم القصص الموصل إلى المعاني تنبيهاً عرضياً... وتمكين الوقف المختار من إعطاء الحرف

١. محمد بن سعدان الكوفي، أبو جعفر، النحوي المقرئ الضرير(ت:٢٣١هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ١٢٧)،

غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ١٤٣).

٢ ـ الوقف والابتداء لابن سعدان(ص:٧٦).

٣. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص: ٢٩).

٤ . شرح القصيدة الخاقانية للداني(٢/٢٩).

٥ . الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: ١٣٢).

٦ . المرشد للعماني (٣/١).

الموقوف عليه حقه من لفظه الأصلي وصفته، وما يطرأ عليه من تغيير الوقف... ومن إعطاء الحرف المبدوء به حقه وما يعرض له من الابتداء "".

٦. ظهور بلاغة القرآن وإعجازة:

قال ابن الطحان": القارئ مأمور عند العلماء بإحسان الوقف والابتداء، حفظاً على النظم الذي أعجز البلغاء تسويره وتفصيله "".

قال ابن الجزري": لما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة، أو القصة في نفس واحد ولم يجر التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، وتحتم أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد"".

قال الشيخ إبراهيم الدوسري": ومن وجوه الإعجاز التي تتناول الوقف والابتداء تعدد المعاني بتعدد الوقف، ورؤوس الآي ""

١. وصف الاهتداء (١٢. ١٣).

٢. نظام الأداء (ص: ٢٠).

٣. النشر في القراءات العشر (١/ ٢٢٤).

٤ . إبراز المعاني بالأداء القرآني (ص:١٢٧).

#### ٤. جهود العلماء في الوقف والابتداء، ومؤلفاتهم.

لقد ترك سلفنا الصالح تراثاً ضخماً في مجال الوقف والابتداء تزحر به المكتبات الإسلامية وقد كشف كثير من الباحثين عن هذا التراث وأخرجوه للناس خروجاً يليق به، والبعض منه لازال ينتظر يداً تمد له لتخرجه من ظلمات الخزائن إلى نور المكتبات، والبعض الأخر امتدت له يد الفقدان فلم يعلم منه إلا اسمه لا رسمه، وفهارس المؤلفين في ذلك خير دليل، فقد جمعوا من ذلك الشيء الكثير، ومن أفضل من جمع ورتب في ذلك الشيخ الفاضل الدكتور: عبد القيوم السندي الأستاذ المشارك بقسم القراءات . كلية الدعوة وأصول الدين . جامعة أم القرى في كتابه الماتع (المنتقى من مسائل الوقف والابتداء) ، ورتب ذلك على حسب القرون الزمنية وسنقطف من ذلك مقتطفات وسنقتصر على الأشهر من ذلك:

١. كتاب الوقف لشيبة بن نصاح المخزومي المدني (ت٩١٣٠ه). قال ابن الجزري: (وهو أول من ألف في الوقوف وكتابه مشهور).

٢. الوقف والابتداء لأبي جعفر محمد بن سعدان الضرير (٢٣١هـ)٠.

٣. رسالة في الوقف اللازم في القرآن لأبي وهب حسن بن وهب $( - 778)^{\circ}$  مخطوط  $^{-}$ .

١ . المنتقى من مسائل الوقف والابتداء(ص:١٧٩). وقد استفدت منه كثيراً، ومما ذكره د. يوسف المرعشلي في تحقيقه للمكتفى
 للداني.

٢. شيبة بن نصاح بن سرجس المدني، المقرئ، أحد شيوخ نافع في القراءة، أدرك عدد من الصحابة، منهم عائشة وأم سلمة. رضي الله عنهما. فقد مسحت على رأسه ودعت له (ت:١٣٠هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٤٤)، غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٣٢٩).

٣. والكتاب مفقود، غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٣٣٠).

٤ . مطبوع، بتحقيق محمد خليل الزروق، من إصدارات مركز جمعة الماجد بدبي.

٥ . لم أقف له على ترجمة.

٦. قال الدكتور/ مساعد الطيار: ذكرت كتب ثبت المخطوطات كتاباً للحسن بن وهب(ت نحو: ٢٨٠هـ) بعنوان: ( رسالة في الوقف الوقف اللازم في القرآن)، وفي النفس من هذه الرسالة شيءٌ، إذ لم يُذكر هذا المصطلح قبل الإمام السجاوندي الذي كان. فيما أظن. أول من استخدم هذا المصطلح، كما هو الحال في مصطلحاته الأخرى. ( وقوف القرآن وأثرها في التفسير ص: ٢٦٨).

- إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري(ت٣٢٨هـ).قال ابن الجزري": كتابه في الوقف والابتداء أول ما ألف فيه وأحسن "".
  - ٥. القطع والائتناف لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (٣٣٨هـ) ٢.
    - ٦. الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن أوس الهمذاني (ت٤٠٠ه) ٦.
    - ٧. الوقف والابتداء للحافظ محمد بن عبدالرحمن الغزال (٣٦٩هـ) ٤.
    - ٨. المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)°.
      - ٩. الوقف والابتداء لأبي القاسم يوسف بن جباره الهذلي (ت٥٦٤ه)٠.
- ١٠ المرشد في معنى الوقف التام والحسن....لأبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني(ت بعد٠٠٥هـ)٧.
  - $^{1}$  . الوقف والابتداء لأبي الحسن على بن أحمد الغزال النيسابوري (ت $^{1}$  0 ه).

١ . غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ٢٣١). والكتاب مطبوع، بتحقيق محي الدين رمضان، ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام(١٣٩١هـ. ١٩٧١م).

٢. أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس، أبو جعفر، إمام العربية(ت:٣٣٨ه). ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٩٩)، سير أعلام النبلاء
 (٥١/ ٢٠١). والكتاب مطبوع بتحقيق د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب، الرياض(١٤١٣هـ ١٩٩٢م).

٣. أحمد بن محمد بن أوس الهمذاني، أبو عبد الله، الإمام المقرئ، له كتاب في الوقف والابتداء أحسن فيه (ت: ٣٤هـ، وقيل٣٣٣هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء (٥ / ٣٨٨)، غاية النهاية (١/ ١٠٧). والكتاب مخطوط توجد منه نسخة بتركيا ينظر المكتفى (ص: ٢٤).

٤. محمد بن عبد الرحمن بن سهل الأصبهاني الغزال، الإمام الحافظ المقرئ، شيخ القراء، (ت:٣٦٩هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٦)
 ٢١٧ /١٦)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (٤/ ٣٣٧). وكتابه مفقود.

٥. مطبوع عدة طبعات، من اجودها تحقيق د. يوسف المرعشلي، مؤسسة الرسالة(١٤٠٧هـ. ١٩٨٧م).

٦. أحد كتب الكامل في القراءات الخمسين للمؤلف نفسه، مطبوع بتحقيق د. عمار الددو، منشور بمجلة الشريعة والقانون، الإمارات، العدد (٣٤)، لعام (٣٤ ١هـ ٢٠٠٨م).

٧. محقق في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى، تحقيق هند بنت منصور بن عون العبدلي ( من أول الكتاب إلى أخر سورة النساء)،
 لعام ( ٢٣٣ ١هـ)، وتحقيق محمد بن حمود بن محمد الأزوري ( من سورة المائدة إلى أخر سورة الناس)، لعام ( ٢٣٣ ١هـ).

٨. حقق الجزء الأول منه (من أول الكتاب إلى نهاية سورة الكهف) الباحث: عبد الكريم بن محمد العثمان في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام (١٤٠٩هـ).

١٢. نظام الأداء في الوقف والابتداء لأبي الفتح عبد العزيز بن الطحان الأندلسي(ت٥٦٠ه)'.

١٣. علل الوقوف لمحمد بن طيفور السجاوندي (ت٥٦٠ه)٠.

١٤. الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادئ لأبي العلا الحسن بن أحمد الهمذاني (ت٦٩٥ه) .

٥١. علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء لأبي الحسن علم الدين السخاوي(ت٦٤٣ه)٠.

٦٦. الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء لأبي محمد عبد الله بن محمد النكزاوي (ت٦٨٣هـ) °.

١٧. وصف الاهتداء في الوقف والابتداء لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت٧٣٢ه) .

١٨. المقصد لتلخيص ما في المرشد لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري(٣٦٦هـ)٠.

١٩. وقوف القرآن لمحمد بن أبي جمعة الهبطى(ت٩٣٠هـ)^.

١. مطبوع بتحقيق د. على حسين البواب، إصدار مكتبة المعارف، الرياض.

٢. مطبوع بتحقيق د. محمد بن عبد الله العيدي، إصدار مكتبة الرشد الرياض(٢٧ ١ هـ).

٣. الحسن بن أحمد بن الحسن ، أبو العلا الهمذاني العطار، الحافظ المقرئ، شيخ أهل همذان، وهو في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة(ت: ٢٥٥هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٢٩٦)، غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٢٠٤). والكتاب محقق في رسالة علمية تحقيق الباحث: سليمان بن حمد الصقري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام(١١٤١هـ).

٤ . مطبوع ضمن كتاب جمال القراء، تحقيق د. مروان العطية، ود. محسن خرابه، دار المأمون للتراث، دمشق(١٤١٨هـ).

٥ . عبد الله بن محمد بن عبد الله القاضي، معين الدين أبو بكر النكزاوي، الإسكندراني المقرئ النحوي، مصدر

عارف.(ت:٦٨٣هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٣٦٦)، غاية النهاية (٤٥٢/١). والكتاب حقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقيق الباحث: محمود البدوي عام (٣٦٦هـ).

٦ . محقق في رسالة علمية، تحقيق الباحث: نواف بن معيض الحارثي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام(٢٦٦هـ).

٧. مطبوع عدة طبعات.

٨. محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي، وهو ممن أخذ عن الإمام ابن غازي (ت: ٩١٩هـ)، وعنه قيد الوقف، يعتبر أول واضع لوقف لوقف القرآن بالمغرب(ت: ٩٣٠هـ). ينظر: شجرة النور الزكية(ص: ٢٧٧). والكتاب مطبوع بتحقيق د. الحسن بن أحمد وكاك. عام ١٤١١هـ).

٠٠. منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشموني من علماء القرن الحادي عشر الهجري .

٢١. رسالة في الوقف على رؤوس الآي لمحمد بن أحمد المعروف بالمتولي (ت١٣١٣ه) ٢.

۲۲. الوقف اللازم مقال للشيخ علي بن محمد الضباع  $(۱۳۸۰)^{7}$ .

٢٣. معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء للشيخ محمود خليل الحصري(ت ١٤٠٠ه).

١ . الكتاب مطبوع عدة طبعات.

٢. محمد بن أحمد بن عبد الله الضرير، الشهير بالمتولى، شيخ القراء، وخاتمة المحررين، أسندت إليه مشيخة الإقراء سنة (١٢٩٣هـ)، له له عدة مؤلفات في مجال القراءات وعلومها(ت:١٣١٣ه). ينظر: الأعلام للزركلي (٢١/٦)، معجم المؤلفين (٢٨١/٨). والكتاب مخطوط.

٣. مقال نشر بمجلة كنوز الفرقان، العدد الرابع، ربيع ثاني(١٣٦٨هـ. ١٩٤٩م).

٤ . مطبوع، من إصدارات مكتبة السنة عام (٢٢٣ هـ).



قسم الدراسة: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة الناظم وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته، ووفاته.

المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مؤلفاته.

المبحث الأول: ترجمة الناظم' وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته ، ووفاته.

اسمه: على بن محمد بن أحمد السرحى اليحصبي اليمني.

كنيته، ولقبه: أبو الحسن، شمس الدين.

والسرحي: نسبة إلى قبيلة يقال لها بني سرح ، ولد تقريباً سنة ١٦٨هـ، فهو من علماء القرن التاسع.

نشأ المترجم له نشأة صالحة في بلاده بني سرح، فكان من أول أمره حفظ القرآن الكريم، ثم تدرج في طلب العلم، وخاصة علم القراءات فهو أول ما بدأ به حيث حفظ في أول أمره الشاطبتين ، في بلدة حُبن ، ثم شرع في عرض القراءات في تلك البلدة على شيخه المقرئ الرضي أبي بكر بن إبراهيم الحرازي ويزل جبن، ولازمه حضراً، وسفراً حتى صار من أشهر تلاميذه، وأكمل عليه القراءات في بلدة المِقْرَانة ، المِقْرَانة ، بعد حصول الفتنة بعد موت عبد الوهاب بن داود بن طاهر ، وتدخل المماليك للسيطرة على على الدولة الطاهرية، وحصول الفتنة بين الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب وأخواله في جبن، وخلال

١. ينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥/ ٢٩٠)، هجر العلم ومعاقله في اليمن(٣١٢/١)،(٣١٤/٤).

٢. نسبة إلى عزلة سَرْحَة: مركز إداري من مديرية المخادر، من أعمال أب، أسسها سرحة بن يحصب بن دهمان، وإليها ينسب المترجم
 له. معجم البلدان والقبائل اليمنية(٧٨٥/١).

٣. يقصد بما الشاطبية(اللامية) في علم القراءات، وعقيلة أتراب القصائد(الرائية) في رسم المصاحف.

ع. مدينة في الجنوب الغربي من مدينة رداع بمسافة ٥٠ كم، اتخذها الطاهريون مقر لدولتهم الدولة الطاهرية، وهي تابعة اليوم لمحافظة الضالع (معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢٨٦/١).

٥. أبو بكر بن إبراهيم بن علي الرضي اليعلائي، الحرازي الشافعي حفظ القرآن والشاطبتين وغيرها(ت: بعد ٩٧هه).
 ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١١/ ١١)

٦. بلدة أثرية مشهورة في منطقة حجاج، من مديرية جبن، محافظة الضالع، وقد اتخذها الطاهريون عاصمة لدولتهم. (معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٦١٥/٢).

٧ . عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة، من سلاطين الدولة الطاهرية باليمن. (ت:٩٩٨هـ). ينظر: الضوء اللامع (٥/ ١٠٠)،
 الأعلام(٤/ ١٨٢).

٨. عامر بن عبد الوهاب، الملك الظافر، سلطان اليمن من مآثره عمارة الجامع الأعظم في مدينة زبيد. (ت: ٩٢٣ هـ).
 ينظر: النور السافر عن أحبار القرن العاشر (ص: ١١٠)، الأعلام للزركلي (٣/ ٢٥٣).

إقامته في المِقْرَانة حفظ أرجوزة ابن الجزري في التجويد، والبردة وتخميسه لناصر الدين الفيومي وقرأ ذلك على شيخه المذكور، ثم رحل إلى المَخَادِر للدراسة المذهب الشافعي، فقرأ التنبيه، والمنهاج على الفقيه بما عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم ، وأخيه (علي) ، ثم رحل إلى صنعاء وقرأ وقرأ بما النحو على بعض شيوخها في مقدمة طاهر بن بابشاذ ، ثم كانت رحلته للحج بعد ذلك في عام عام (٨٩٦ه)، ودام بما . أي بمكة . سنة تلقى العلم بما على العلامة محمد بن

عبد الرحمن السخاوي ، وقرا عليه شيء من كتبه، ككتاب الشفاء للقاضي عياض، وختمه له . أي السخاوي .، والصحيحين، ورياض الصالحين، والأربعين النووية، وسمع عليه سيرة ابن هشام، وسيرة ابن سيد الناس، ولقي كذلك بمكة السيد عبيدالله أخذ عنه أصول الدين، وأخذ الفقه بمكة على الشهاب الخولاني، وابن أبي السعود  $^{6}$ .

وفاته: توفي المترجم له عام (٩٦٨هـ). في حياة شيخه الرضى أبوبكر بن إبراهيم الحرازي.

١. قصيدة البردة، وتسمى الكواكب الدرية في مدح خير البرية لمحمد سعيد البوصيري(ت:٩٦٦هـ). الوافي بالوفيات (٣/ ٩٣).

٢. محمد بن عبد الصمد الفيومي المالكي، ناصر الدين، عميد المدرسة المالكية بالفيوم. ينظر: كشف الظنون(٢/ ١٣٣١).

٣. بلدة شمال مدينة أب بمسافة ٢٠ كم، كانت مقر السلاطين التبعيين الحميريين الذين منهم (آل ناجي)، وكانت من مراكز العلم المقصودة للعلماء، والدارسين، وكانت مشهورة بكثرة علمائها. (معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٤٤٧/٢).

٤. عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم، عالم محقق في الفقه، له مشاركة في غيره. ينظر: هجر العلم(١٩٧٣/٤).

٥ علي بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم، عالم محقق في الفقه، له مشاركة في غيره. ينظر: هجر العلم(١٩٧٣/٤).

٦. طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي، أبو الحسن، يقال إن أصله من الديلم(ت: ٤٦٩ هـ).

ينظر: معجم الأدباء (٤/ ٥٥٥)، وفيات الأعيان (٢/ ٥١٥).

٧. محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الملقب شمس الدين، أبو الخير السخاوي الأصل القاهري العلم المشهور (ت: ٩٠٢هـ).
 ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٨/ ٢)، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١/ ٥٣).

٨ . لم أقف له على ترجمة.

٩. لم أقف لهما على ترجمة.

# المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

من خلال العرض السابق للنشأة العلمية للمترجم له نستطيع أن نحدد شيوخه الذين تلقى عنهم العلم في اليمن وخارجها من ذلك:

١. الشيخ أبي بكر بن إبراهيم الحرازي، وهو أول شيوخه أخذ عنه علم القراءات.

٢. الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم، قرأ عليه الفقه الشافعي.

٣. الشيخ على بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم، قرأ عليه الفقه الشافعي أيضاً.

٤. الشيخ محمد بن عبدالرحمن السخاوي، قرأ عليه عدة كتب كما سبق ذكره.

٥. الشيخ السيد عبيدالله، أخذ عنه أصول الدين.

٦. الشيخ الشهاب الخولاني، أخذ عنه الفقه بمكة.

٧. الشيخ ابن أبي السعود أخذ عنه الفقه بمكة كذلك.

أما تلاميذه: لم تذكر كتب التراجم والطبقات تلاميذ للمترجم له، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تقدم وفات المترجم له عن شيوخه الذين أخذ عنهم.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

ممن أثني على المترجم له شيخه الإمام السخاوي قال": وهو مأنوس خير كان الله له" ١.

### المطلب الرابع: مؤلفاته.

لم تذكر كتب التراجم شيء من مؤلفاته، غير هذه المنظومة التي هي بعنوان بيان الوقوف اللوازم في

كتاب الله العزيز، وقد نسبها له الإمام مفضل الملحاني، في كتابه العقد الفريد في رواية قالون بالتجويد.

١. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥/ ٢٩٠).

المبحث الثاني: حياة الشارح وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته، ووفاته.

المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مؤلفاته.

### المبحث الثاني: حياة الشارح وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته، ووفاته.

اسمه: محمد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل الحسيني، التهامي، يرجع نسبه لآل الأهدل الأشراف الحسينيين القبيلة المعروفة من أعرق الأسر العلمية في تهامة والحجاز، وأشرفها في أخذ العلم ونشره بين الناس، وقد عُرِف أكثر أفراد هذه الأسرة بالتأليف والبحث في مختلف المجالات العلمية.

نسبه: ينسب آل الأهدل إلى جدهم علي بن عمر بن محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الباقر ابن بن محمد بن محمد بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ".

والأهدل: لقب تشريف لهم وتفخيم وتنويه وتكريم ومعناه كما قال بعض العارفين الأدنى الأقرب، يقال: هدل الغصن إذ دنا وقرب، ولان بثمرته، وقيل في معناه: على الإله دل. فهما كلمتان. فصارت لكثرة الاستعمال كلمة واحدة .

كنيته ولقبه: لم تذكر كتب التراجم كنيةً له، ولقب بالمؤذن، والحضرمي.

مولده: ولد المترجم له في مدينة بيت الفقيه في عام (٢٠١ه)، الموافق (١٧٨٧م)، كما ذكر ذلك عن نفسه، ونقلها عنه تلاميذه .

١. ينظر ترجمته في: حائق الزهر(١٧٣.١٦٤)،الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف السليماني(ص:٤٧٧)، نشر الثناء الحسن
 ٢٩٨٧-٣٨٧)، نيل الوطر(٢١٥/٢)، معجم المؤلفين (١٢/ ٥٥)، هجر العلم (٢٠١٣/٤)، فيض الملك(ص: ١٦٩١).

٢. على بن عمر بن محمد ،عالم محقق في الفقه، وهو الجد الأول لآل الأهدل.(ت:٢٠٥ه) ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (٧/ ٢٢)، هجر العلم ومعاقله في اليمن(٢٠٠٣/٤).

٣. معجم البلدان والقبائل اليمنية (١١٢/١).

٤. نشر الثناء الحسن(١/٢٧).

مدينة مشهورة جنوب شرق الحديدة بمسافة ٦٧ كم، اشتهرت بوجود رجالات العلم فيها؛ فقصدها الطلاب من جميع نواحي اليمن. معجم البلدان والقبائل اليمنية(١٢٢١/٢).

٦ . ينظر حدائق الزهر (ص:١٦٤).

نشأته: نشأ المترجم له نشأة صالحة، في بلدة المَرَاوِعَة ، محل إقامة عائلة الأهدل وعلمائها، فنشأ في هذه المدينة وتلقى العلم بها على نخبه من علماء الأهدل، . سيأتي ذكرهم لاحقاً فبدأ بحفظ القرآن الكريم، والحديث الشريف، ونبغ في سائر العلوم، وحقق مقاصدها، لاسيما علم البيان، وحقق علم العروض والقافية، قضى معظم وقته في بلاد اليمن، ثم قصد مكة حاجاً فأخذ بها على العلامة أحمد بن صالح الرئيس، ثم لما حاز العلوم والمعارف، ونال منها الحظ الأوفر، تولى منصب الإفتاء في بيت الفقيه عام (١٢٤٢ه)، ثم تفرغ للإقراء والدراسة . في أخر حياته . فقصده الطلاب من كل ناحية ينهلون من علمه الوافر.

وفاته: توفي المترجم له في ١٧صفر لعام(٢٦٦ه)، الموافق(١/١/٥٠/م). ودفن بقرية الكدادين من أعمال زبيد"، بعد أن حصلت له ضائقة بسبب مناصحة الأمراء والمأمورين بالتخشين.

\_\_\_\_

١. المَرَاوِعَة: مدينة واقعة على طريق الحديدة باجل، تبعد شرقاً عن مدينة الحديدة ٣٠كم، ظهرت في القرن الثالث الهجري بعد اندثار مدينة الكدراء، وهي محل سكان قبيلة (آل الأهدل). معجم البلدان والقبائل اليمنية (١٤٨٢/٢).

٢ . ينظر حدائق الزهر (ص: ١٧٣).

٣. وادي مشهور يصب في تهامة، ظهرت في القرن الثالث الهجري، وقيل قبل ذلك، تميزت بمساجدها العامرة بالعلماء، ومدارسها الوافرة بالطلاب، فهي من أكبر معاقل العلم في اليمن. معجم البلدان والقبائل اليمنية(٧٣٢/١).

#### المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

تلقى العلم عن مجموعة من المشايخ الفضلاء هم:

- ١. العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل'.
- $^{\prime}$  العلامة أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل.
- $^{"}$ . العلامة عبدالله بن عبد الهادي الأهدل  $^{"}$ .
- ٤. العلامة عبد الهادي بن إبراهيم الأهدل؛.
- ٥. الشيخ محمد بن الزين بن عبد الخالق بن علي المزجاجي  $^{\circ}$ .
  - ٦. الشيخ أمانة الله بن هبة الله الهندي .
    - ٧. الشيخ أحمد حماد الخزرجي
  - $\Lambda$ . الشيخ محمد بن صالح الريس  $^{\Lambda}$ . وغيرهم.

١. عبدالرحمن بن سليمان الأهدل، الحافظ المحدث. (ت: ٢٥٠١هـ). ينظر: نيل الوطر (٣٠/٢)، هجر العلم (٢٠١٢/٤).

٢. لم أقف له على ترجمة.

٣. لم أقف له على ترجمة. جاء في ترجمة تلميذ المترجم له (محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل)، قوله: وكنت أراجع الرسالة الزجاجة للسيد العلامة شيخ مشايخنا عبدالله بن عبدالهادي الأهدل. نشر الثناء الحسن (٣٤١/١).

٤. لم أقف له على ترجمة.

٥. محمد بن الزين بن عبد الخالق بن على المزجاجي، عالم محقق في النحو والصرف والمعاني. (ت:٢٥٢هـ).

ينظر: نيل الوطر(٢٦٥/٢)، هجر العلم ومعاقله في اليمن(٢٠٣٧/٤).

٦. لم أقف له على ترجمة.

٧. لم أقف له على ترجمة.

٨. محمد صالح الريس الزمزمي المكي، ولي الله بلا نزاع، العالم النحرير، واللوذعي الشهير، ذي القدر الشامخ، الكارع من عين السنة النبوية.(ت: ١٢٤٠هـ). ينظر: فيض الملك الوهاب(ص: ١٣٥٠)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٦٣).

#### تلاميذه:

تلقى العلم عنه تلاميذ كثر . داخل اليمن وخارجها . لأنه تفرغ للتدريس، وبذل العلم ومن أشهر من تلقى عنه:

١. محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل'، وهو من أشهرهم، وأجلهم.

٢. الحسن بن أحمد عاكش الضمدي٢.

٣. محمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي ".

٤. السيد يحيى بن محمد بن عبد الله .

ه. محمد بن ناصر الحازمي°.

٦. موسى بن محمد بن المساوي الأهدل(ابن المترجم له) وغيرهم كثير.

١. محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل، حفظ القرآن عن ظهر قلب حفظاً متقناً برواية قالون عن نافع(ت: ١٢٩٨هـ).

ينظر: نشر الثناء الحسن(١/٣٣٨)، نيل الوطر(٢/٤٢٢).

٢. الحسن بن أحمد عاكش الضمدي، عالم مبرز في العلوم الشرعية بجميع فروعها. (ت:٩١٢٨هـ). ينظر: نشر الثناء الحسن (٢٢/٣)،
 الحسن (٢٢/٣)، نيل الوطر (٢٤/١).

٣. محمد بن عبد الله بن علي بن حميد الحنبلي، مفتي الحنابلة بمكة والمدرس الحرم الشريف(ت: ١٢٩٥هـ). ينظر: فهرس الفهارس
 ١/ ١٩٥)، فيض الملك الوهاب (ص: ١٤١٨).

٤. يحيى بن محمد بن عبد الله، هو من العلماء الأخيار، العاكف على العلم آناء الليل وأطراف النهار. (ت: ١٢٤٣هـ).
 ينظر: نيل الوطر(٤٠٣/٢)، فيض الملك الوهاب(ص: ٩٩٥).

٥. محمد بن ناصر بن الحسين الحازمي الحسني، العلامة الفهامة، (ت: ١٢٨٣هـ). ينظر: نيل الوطر (٣٢٢/٢)، الأعلام للزركلي (٧/ ٢٢٢).

٦. لم أقف له على ترجمة.

#### المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

لقد أثنى عليه، جمعٌ غفيرٌ من معاصريه منهم:

1. تلميذه عاكش الضمدي قال": شيخنا العلامة الذي لا ينازع، وأديب لا يدافع له اليد الطولى في فنون المعارف، وهو إمام البدائع واللطائف برع في العلوم علي اختلاف أنواعها ورسخ قدمه في علم البيان وانفرد بتحقيق علم العروض والقوافي، وتصدر للإقراء والإفادة، فقصدته الطلبة من كل مكان، وصار المشار إليه مع دماثة خلق وسلامة طبع وخفّة روح يعامل الخلق بالرحمة والشفقة، ويصدع بكلمة الحق بين يدي ذي سلطان، قوي على مشافهة الأمراء بما يلائم لا يبالي في ذلك من جاهل أو عالم، ولا أعلم أحداً من علماء اليمن يقدر علي ما يقدر عليه من مناصحة الأمراء والمأمورين بالتخشين، وانبسطت عليه بسبب ذلك الألسن، وأخر أمره تضيقت عليه المسالك. لهذا السبب فانفرد بموضع في بلاد الزرانيق وحكف على نشر العلم وهو مع ذلك لم يترك النصح بقدر المستطاع وكان من البلغاء المشهورين وشعره يأتي في مجلد ". وقال الشريف الحسين بن علي بن حيدر ": ما رأيت في اليمن أشجع من السيد يجيى بن أبي القاسم، والسيد محمد بن المساوى ". قال الوشلي ": كان من فحول العلماء العاملين، حائزاً من أعلى طبقات الكمال وشرف الخلال ما فاق به الأولين والأخرين، غرة في العلماء العاملين، حائزاً من أعلى طبقات الكمال وشرف الخلال ما فاق به الأولين والأخرين، غرة في حبين الدهر، وقدوة لأبناء العصر "".

١ قبيلة كبيرة تسكن سهل تهامة ، ومركز بالادهم بيت الفقيه، يمتازون بالشجاعة والشهامة، والجلد والصبر، خاضوا عدة معارك ضد الأتراك. معجم البلدان والقبائل اليمنية(٧٣٩/١).

٢ . حدائق الزهر (ص: ١٦٤).

٣. حسين بن على بن حيدر التهامي، كان ملكاً عادلاً، جمع بين الملك والعلم، (ت:١٢٧٣هـ).

ينظر: نشر الثناء الحسن(٢٩/٢)، نيل الوطر (٣٨٩/١).

٤. نشر الثناء الحسن(١/٠٥١).

٥. إسماعيل بن محمد الوشلي، مؤرخ يمني، ترجم لنفسة ترجمة وافية في كتابه نشر الثناء الحسن (ت:٣٥٦هـ).

ينظر: نشر الثناء الحسن(١٨٦/٢).

٦. نشر الثناء الحسن(١/٣٩٢).

### المطلب الرابع: مؤلفاته:

ترك المترجم له مؤلفات تزخر بما المكتبة الإسلامية منها:

اعلام الأعلام شرح تلقيح الأفهام في وصايا خير الأنام، شرح على الأربعين حديثاً التي جمعها العلامة: عبد الرحمن بن سليمان الأهدل'.

٢. كف المحنة عن منظومة ابن الشحنة في المعاني ٢.

٣. مباسم الأزهار على روض المسار في شرط فسخ النكاح بالإعسار شرح لقصيدة حسين بن علي المفتي ".

٤. شرح قصيدة بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز ( وهو كتابنا هذا).

٥. ديوان شعر. طبع ضمن سلسلة بيوتات العلم . بيت الأهدل(أديب العصر محمد بن المساوي الأهدل)، لعبدالله خادم العمري، منتدى العمري للأدب والتراث ـ صنعاء.

شعره: من شعره مرثية محمد بن طاهر الأنباري على يقول في مطلعها:

ولا أَوْبَ حتى يجمعَ البعث أعْظُما

وأبكيه ما دامت حياتي ولو دما

غدا مالكًا وابن العويل متمّما

عليه الشواني أخرس الغلف أعجما

ولو لم يكن أعنى الترابَ تكلّما

إلى أين ذاك الغائبُ اليومَ يمَّما؟

أُودِّعه توديعَ مَنْ ليس راجعًا

وإن الرّزايا كلّ يومٍ صريعُهـــا

فكم غادرت من قبلنا كل نادرٍ

فمرَّ على تربٍ له وَجنادلٍ

١. مطبوع، من إصدار مكتبة الحرمين، الرياض.

٢ . مطبوع، بتحقيق زكريا توناني، من إصدار دار الكتب العلمية، بيروت.

٣. مخطوط ، بمكتبة جامعة الملك سعود رقم(٢٧٦٩).

٤ . محمد بن الطاهر بن المساوي، الشهير بالأنباري، كان نجيبا فاضلا.(ت: ١٢٥٥هـ).ينظر: فيض الملك (ص: ١٨٨٢).

وأفصح مِنْطيقٍ إذا اللسن أعجما

وإن لسانَ الحال أنطَقُ ناطقِ إلى أن قال:

وقد جاءني فقدي شقيقي محمدًا أحي ورفيقي والخِضَمَّ الذي طَمَى

إلى قوله:

ولكنه بنيان قوم تهدّما

فما فقْدُ أنباري العلوم كواحدٍ

وكان حنيفًا في العبادات مسلّما

لقد كان في الدنيا أخا الزهد والتقَي

قلبي فاقلبِ الدمعَ عَنْدَمَا

فقل لزبيدٍ بعده أنت فاقــد سويداء

ومن شعره ':

كخوط تحركها نسيمات خاطر

لقد خطرت من لا تزال بخاطري

مثقفةٍ من دونها وبواترٍ

ممنَّعة من أهلها بأولى قنَّا

وشاة فأمسى غدرها بالغدائر

سرت في دجي شعر فما شعرت بما

فعادت ليالي الوصل بيض الدياجرِ

وقد كان مسودًا كُلَيل انقطاعنا

١. ينظر حدائق الزهر (ص:١٦٧)، نيل الوطر (٣١٧/٢).

المبحث الثالث: دراسة الكتاب ومنهج التحقيق وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوقف اللازم.

المطلب الثاني: أقوال العلماء في الوقف اللازم.

المطلب الثالث: علامة الوقف اللازم في المصحف الشريف، وضوابطه.

المطلب الرابع: جهود بعض علماء اليمن في الاعتناء بالوقف والابتداء.

المطلب الخامس: عنوان الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلفيه (الناظم، والشارح).

المطلب السادس: وصف النسخة الخطية.

### المطلب الأول: تعريف الوقف اللازم:

الوقف اللازم لغة: اسم فاعل من لِزم يلزم، يقال: لِزم الشيء: إذا داوم عليه ولم يفارقه. قال ابن فارس': اللام والزاي والميم أصل واحد صحيح، يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما. يقال: لزمه الشيء يلزمه. واللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، والجمع: لوازم'.

واصطلاحاً: تنوعت عبارات العلماء في تعريف الوقف اللازم، والتعبير عنه، وأول من تكلم عن الوقف اللازم هو الإمام السجاوندي، وكل من جاء بعده تبعه في ذلك منهم العلامة ابن الجندي<sup>7</sup>، والنكزاوي، وأبو السماح البقري<sup>4</sup>، والبحر الأجهوري<sup>7،</sup>

قال السجاوندي: الوقف اللازم: ما لو وصل طرفاه غير المرام، وشنع معنى الكلام $^{\vee}$ .

وقال النيسابوري: اللازم من الوقف ما لو وصل طرفاه غير المرام وشنّع الكلام^.

وقال الحصري: الوقف اللازم هو: الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنى غير المعنى الملاد .

١. أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، أبو الحسين، من أكابر أئمة اللغة.(ت: ٣٩٥ هـ).

ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص: ٢٣٥)، تاريخ الإسلام(٨/ ٧٤٦).

٢. من مقاييس اللغة (٥/ ٢٤٥)، وينظر: تاج العروس (٣٣/ ٢٠)، لسان العرب(٥/ ٢٧).

٣. أبو بكر بن أيدغدي بن عبد الله الشهير بابن الجندي، شيخ مشايخ القراء بمصر من شيوخ الإمام ابن الجزري (ت:٩٦٩هـ).
 ينظر: غاية النهاية (١/ ١٨٠)، الدرر الكامنة(١/ ٥٢٧).

٤. محمد البقري ابن إسمعيل الملقب بشمس الدين الضرير الأزهري البقري المصري، الشافعي، شيخ القراء بالجامع الأزهر(١١٠٧ه). ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ٢١١)، معجم المؤلفين (٩/ ٥٤).

٥ . عبد الرحمن الأجهوري النحراوي الشهير بمقرئ الشيخ عطية، كان يجيد حفظ القرآن بالقراءات (ت:١٢١٠ه).

ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: ٨٣٨).

٦ . الوقف اللازم للإمام علي بن محمد الضباع مقال نشر في مجلة كنوز الفرقان العدد الرابع ربيع الثاني لعام ١٣٦٨هـ.

٧ . علل الوقوف(٦٢/١).

۸ . تفسير النيسابوري (۱/ ٤٤).

٩ . معالم الاهتداء (ص: ١٤).

وقال جمال القرش: الوقف اللازم هو: الوقف على موضع أدى معنى صحيحاً، ولا يتبين المعنى المراد إلا بالوقف عليه وإلا ترتب عليه إخلال بالمعنى المراد المعنى المراد المعنى عليه وإلا ترتب عليه إخلال بالمعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المراد

وبالنظر في مصطلحات العلماء في تقسيم الوقف والابتداء نرى أن هناك أنواع يمكن أن تكون من الوقف الوقف اللازم وذلك بالنظر في تعريف العلماء لها، أو بالنظر في المواضع التي نص العلماء على الوقف عليها وبتتبع تلك التقسيمات نرى أن ما يطلق عليه وقف( البيان، أو الوقف الواجب، أو وقف التمييز)= الوقف اللازم.

ومن خلال هذه الأسطر نوضح ذلك:

1. وقف البيان: ذكر هذا الوقف عدد من العلماء منهم الهذلي ، النحاس ، العماني ، الغزال ، وقف البيان وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه والأنصاري ، والأشموني ، وجاء في تعريفه عند الأشموني: وقف البيان وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه كالوقف على قوله تعالى: ﴿ وَتُوقِ رُوهُ ﴾ فرق بين الضميرين، فالضمير في: ﴿ وَتُوقِ رُوهُ ﴾ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ لله تعالى، والوقف أظهر هذا المعنى المراد .

من خلال هذا التعريف لوقف البيان نرى أنه قريب من تعريف الوقف اللازم؛ لأن المعنى الصحيح للآية حصل بالوقف، ولو وُصل لأفهم معنى غير المعنى المراد. ولهذا يرى بعض العلماء المعاصرين إطلاق وقف البيان على الوقف اللازم، وذلك دفعاً للتوهم الذي حصل عند البعض من أن المراد باللزوم هنا اللزوم

١. زاد المقرئين أثناء تلاوة الكتاب المبين (٢٤/٢).

٢ . الوقف والابتداء للهذلي(ص:٩٩٩).

٣ . القطع والائتناف(ص:٢).

٤. لم يرد هذا النوع من أنواع الوقوف عند العماني (المرشد ١٢/١).

٥ . الوقف والابتداء للغزال(١/١).

٦ . المقصد (ص: ٥).

۷. منار الهدى (۱/ ۲٥).

٨. منار الهدى (١/ ٢٥).

الشرعي الذي يعاقب على تركه'.

٢. الوقف الواجب: أطلقه البعض وهو يريد الوقف اللازم من ذلك ما ذكره الإمام السخاوي حيث قال": ومن هذا ما هو واجب كقوله عز وجل: ﴿ وَلَا يَحَرُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [يونس: ٦٥] لا يجوز وصله؛ لئلا يتوهم فيه ألهم قالوا ﴿ إِنَّ ٱلْمِرَّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يونس: ٦٥] وأن ذلك مما يحزنه. ومثله ﴿ فَلَا يَحَرُنكَ قَوْلُهُمُ ﴾ إِنّا نعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يس: ٧٦]؛ لأن القارئ يجوز له أن يتجاوز الوقف إلى الوقف الذي بعده إن قوي نفسه على ذلك إلَّا في مثل هذا لما ذكرته. على أن الاختيار عند القراء الوقف على ما هو وقف لما في ذلك من معرفة انفصال الكلام بعضه من بعض ومن تبيين المعنى ". وورد ذكر ذلك عند الإمام ابن الجزري حيث قال": من الأوقاف ما يتأكد استحبابه؛ لبيان لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد وهذا هو الذي اصطلح عليه السحاوندي لازم وعبر عنه بعضهم بالواجب". ونص على ذلك صراحة الإمام المرعشي عيث عيث قال": الوقف الواجب هو: الوقف الذي لو وصل تغير المعنى ".

٣. وقف التمييز: لم يذكر هذا الوقف سوى الإمام الهذلي، لكنه لم يذكر له تعريف يحدده لكن مثّل لذلك بمثال . سبق وأن ذكره الإمام الأشموني في وقف البيان ـ فعلم أنه يريد بذلك الوقف اللازم ـ حيث قال": وأعلم أنه يقع التمييز في الوقف وإن كان في الإعراب لا يجوز كقوله تعالى: ﴿ وَتُوقِّرُوهُ ﴾ يقف؛ ليفرق بين ما يجب للرسول، وبين ما يجب لله إذ التسبيح لا يجب إلا له "". ومن خلال ما سبق ندرك أن العلماء قد تختلف تعبيراتهم مع تشابه المقصود بذلك.

١. وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٢٧٦).

٢ . جمال القراء وكمال الإقراء (ص: ٦٩٣).

٣. النشر في القراءات العشر (١/ ٢٣٢).

٤. محمد بن أبي بكر المرعشي، المعروف بساحقلي زاده، مشارك في معارف عصره. ( ١١٥٠ هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (٦/ ٢٠)،
 معجم المؤلفين (٩/ ١١٨).

٥ . جهد المقل(ص:٢٦٥).

٦ . الوقف والابتداء للهذلي (ص:٣٧٧).

### المطلب الثاني: أقوال العلماء في الوقف اللازم.

المقصود بهذا المطلب هو بيان أقوال العلماء في الوقف اللازم، وذلك لان البعض نظر في تقسيم الوقف والابتداء إلى التعلق اللفظي، والمعنوي بين طرفي الجملة الموقوف عليها، ولهذا فإن العلماء الذين لم يذكروا الوقف اللازم ضمن أنواع الوقوف فإنه مندرج عندهم إما في الوقف التام، أو الوقف الكافي هذا عند الجمهور منهم، وذكر بعضهم أنه يدخل في الحسن ذكر ذلك الإمام ابن الجزري حيث قال": من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي لازم وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس ويجيء هذا في قسم التام والكافي، وربما يجيء في الحسن".

المقصود بذلك أن الوقف اللازم ليس قسماً مستقلاً بذاته بل هو مندرج تحت هذين النوعين، وعليه فالوقف اللازم قد يكون لازماً تاماً، وقد يكون لازماً حسناً على قول.

أما اللازم التام فقد مثل لذلك ابن الجزري بقوله : ﴿ وَلَا يَحَنُونَكُ قُولُهُمْ ﴾ [يونس: ٦٥] والابتداء ﴿ إِنَّ ٱلْمِنَةُ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٦٥] والابتداء ﴿ إِنَّ ٱلْمِنَةُ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٦٥] والابتداء ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ لئلا يوهم الوصفية حالا. أما مجيء الوقف اللازم حسناً فقد نص على ذلك الإمام ابن الجزري ومثل له بعدة أمثلة من ذلك قوله ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللهُ وَالْمُعُونَ وَالْابتداء ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ ثم قال معقباً على ذلك . كل ذلك ألزم السجاوندي بالوقف عليه؛ لئلا يوهم أن العامل في " إذ " الفعل المتقدم.

قال الدكتور مساعد الطيار": وما ذهب إليه من مجيئه في الوقف الحسن إنما هو في التطبيقات، بحيث يوجد بعض الوقوف التي حُكِمَ عليها باللزوم، وهي من الوقف الحسن، أما التعريف فلا يمكن اتفاقهما

١ . النشر في القراءات العشر (١/ ٢٣٣.٢٣٢).

فيه بأي وجه من الوجوه'".

ذكرت بعض كتب الوقف والابتداء وقوفاً تسمى بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في عدها فهي عند السخاوي أحد عشراً موضعاً، وعدها غيره سبعة عشر موضعاً، وقد اختلف العلماء في ثبوتها وذلك نظراً للكلام الحاصل في أسانيدها، لكن هذه الوقوف لم يرد فيها وقفاً لازماً إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَهُمُ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ واحد وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الله الله الموقف على كلمة (النار) ثم يبتدئ ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ .

ولهذا نجد أن الوقف اللازم قد ظهر جلياً في مصاحف أهل المشرق، كالمصاحف التي طبعت في الهند، وباكستان، وتركيا، كانوا يعتمدون على وقوف الإمام السحاوندي ومنها الوقف اللازم ثم انتشر هذا الوقف في القرن الرابع عشر الهجري وظهر في عدد من المصاحف من ذلك مصحف الملك فؤاد الأول طبع عام ١٣٣٢ه الذي كان بإشراف الشيخ علي بن خلف الحسيني ، وقد كان يعتمد على وقوف الإمام السحاوندي، تلى ذلك عدد من المصاحف المطبوعة في مصر، والعراق، وسوريا، والسعودية، وكان أخرها مصحف المدينة النبوية. لكن حصل هناك اختلاف بين هذه المصاحف في تحديد مواضع الوقف اللازم وذلك نظراً للكتب التي تم الاعتماد عليها، وكذلك اختلاف وجهات نظر القائمين عليها في تحديد علة الوقف ونوعه. وقد ورد الاختلاف قبل ذلك في عدد مواضع الوقف اللازم عند علماء الوقف والابتداء فمن مقل ومكثر، قال الشيخ الضباع ": وعني أكثر المشارقة باستيعاب مواضعه والنص عليها في مصاحفهم والتزام الوقف عليها في تلاوقم، وذكر منها صاحب النهاية خمسة عشر موضعاً، وذكر منها المرحوم الشيخ محمد خلف الحسيني شيخ المقارئ السابق رحمه الله أربعة وعشرين موضعاً، وعدها النيسابوري ستين، والسحاوندي ثمانين وأوصلها صاحب الخلاصة إلى تسعين، وأوصلها ساحقلي زاده

١. وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص: ٢٨٠).

٢. بتصرف من كتاب الوقف اللازم والممنوع في القرآن المجيد(ص: ٤٨ وما بعدها).

٣. أحمد فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل ملك مصر الأسبق. (ت: ١٣٥٥هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (١/ ١٩٦).

٤. محمد بن علي بن خلف الحسيني، المعروف بالحداد: مقرئ، عين شيخاً للقراء بالديار المصرية (سنة ١٣٢٣ هـ)، (ت: ١٣٥٧ هـ).
 هـ). الأعلام للزركلي (٦/ ٤٠٣)، معجم المؤلفين (١١/ ٨).

إلى مائة موضع ".ولعل السبب الرئيسي في اختلاف مواضع الوقف اللازم يعود إما إلى اللجنة القائمة على طباعة ومراجعة المصحف؛ فيحصل هناك اختلاف في تحديد المواضع مرده إلى الفهم وإدراك العلة في ذلك، أو إلى الشيخ نفسه حال القراءة والعرض فقد يلزم الطالب بالوقف على موضع معين لعلة يراها فينقل ذلك عنه ويشتهر. وقد استقرأ بعض الباحثين المصاحف المطبوعة التي اعتنت بالوقف اللازم فوجد أن الاتفاق قد حصل في عشرين موضعاً هي كالآتي ":

| الآية القرآنية                                                                                                                                       | - 311 11 1            | - tı  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| الا يه الغرابية                                                                                                                                      | اسم السورة ورقم الآية | الرقم |
| ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كُيْضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَ                       | البقرة: ٢٦            | -1    |
| كَثِيرًا ﴾                                                                                                                                           |                       |       |
| ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ اَتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ                                                     | البقرة: ٢١٢           | ۲.    |
| ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ                                | البقرة: ٢٥٣           | ۳.    |
| ﴿ لَّقَدُّ سَهِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيٓآ ﴾                                                      | آل عمران: ۱۸۱         | . ٤   |
| ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾                                                                      | النساء: ١١٨           | .0    |
| ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُ أُمَّ سُبْحَنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                        | النساء: ١٧١           | ٦.    |
| ﴿ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾                                                   | المائدة: ٢            | ٠٧.   |
| ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ ﴾                        | المائدة: ١٥           | -٨    |
| ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ | المائدة: ٢٤           | .٩    |
| ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنتَةُ وَمَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّاۤ إِلَهُ وَحِدُّ ﴾                                       | المائدة: ٣٧           | -1 •  |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾          | الأنعام: ٢٠           | -11   |
| ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ                                                 | الأنعام: ١٢٤          | -17   |
| ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ                                              | الأعراف: ١٤٨          | -17   |
| ﴿ وَلَا يَحْذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِـذَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                                                       | يونس: ٦٥              | -1 ٤  |
| ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ ﴾                                                               | هود: ۲۰               | .10   |
| ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾                                                                           | الإسراء: ٨            | ۲۱.   |

١ . الوقف اللازم: مقال للشيخ علي بن محمد الضباع.

٢ . وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص:٢٨٢)، الوقف اللازم في القرآن الكريم(ص:٢٢).

| ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ ﴾ | القصص: ٨٨    | - <b>\</b> \ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ﴿ فَنَامَنَ لَهُ, لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيٍّ ﴾                                            | العنكبوت: ٢٦ | -1 ٨         |
| ﴿ فَلَا يَخْزُنِكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾                           | یس: ۷٦       | -19          |
| ﴿ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ ﴾                                          | القمر: ٦     | ٠ ٢.         |

من خلال هذا العرض، والرجوع إلى كتاب علل الوقوف للإمام السجاوندي نجد أن الإمام السجاوندي قد خالف في موضعين من هذه المواضع.

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ حيث جعل الوقف عليها مطلق، وقال اللازم أظهر؛ لأن قوله ﴿ وَقَالَ ﴾ غير معطوف على ﴿ لَعَنَهُ ﴾ ...

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ حَيث نص على أن الوقف عليها مطلق ﴿ والذي يظهر من سياق الآية أنه وقف لازم؛ لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ من مقول الكفار، والصواب أنه كلام مستأنف من الله تعالى للإنكار عليهم في قولهم: ﴿ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١. علل الوقوف(٢/٤٣٤) وقد أشار محقق الكتاب أن في بعض النسخ علامة الوقف اللازم(م).

٢ . علل الوقوف(٢/٤٨٨).

٣ . الوقف اللازم د/ القرش(ص:١٠٤).

#### المطلب الثالث: علامة الوقف اللازم في المصحف الشريف، وضوابطه.

من المعلوم أن الإمام السحاوندي هو أول من تكلم على مصطلح الوقف اللازم، وعليه فهو أول من وضع له رمز يميزه، وعلامة تظهره، فعلامة الوقف اللازم هي(م) حيث قال: "ونقيد الوقف اللازم بحرف (م) ". وكل من جاء بعده ممن أخذ بمذهبه في الوقوف أخذ بمذه العلامة، ورمز له بمذا الرمز، يدل لذلك ما سطره الإمام ملا علي قارئ حيث قال": وجعل بعض أنواع المطلق وقفاً لازماً ورمزه الميم وذلك لما كان في وصله حصول خلل في المعنى". وقال قبل ذلك ليبين أنهم كانوا يستخدمون هذه العلامة في مصاحفهم "ولذا رمزوا فوق لفظ الجلالة حرف الميم بالحمرة للإيماء إلى أن الوصل موهم لمعنى فيه خلل من حيث الاعتقاد"". وجاء في كتاب دستور العلماء ما يبين ذلك حيث قال": واعلم أن للوقف علامات في المصحف الجيد فالميم (م) علامة الوقف اللازم والوصل عنده في بعض المواضع يوجب تغير المعنى بل يفضى إلى الكفر"".

وقال الحكيم زاده ::

م: ومنه وقف لازم وقد وُضِعْ لرمزه الميم فخذها وأطع°

ثم انتشر هذا المصطلح عند المتأخرين، واستخدموا هذه العلامة في كثير من المصاحف، وخصوصاً المصاحف المشرقية كما بينا ذلك حيث اعتنوا بهذا النوع من الوقوف.

ولأنه لا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم فقد حصلت بعض المخالفات في استخدام هذه

١. علل الوقوف(١/٩٩١).

٢ . المنح الفكرية (ص:٦٣).

٣. دستور العلماء (٣/ ٩ ١٣).

٤. محمد بن عبد الحميد بن عبد القادر البغدادي، الشهير بالحكيم زادة، أشتغل طيلة حياته بالعلم (ت: بعد ١٠٥٩هـ).
 ينظر ترجمته في: مبادئ معرفة الوقوف (ص:٢٦) نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الرابع والثلاثون ذو الحجة ٢٨ هـ ديسمبر ٢٠٠٧م.

٥ . مبادئ معرفة الوقوف (ص: ٤١).

العلامة (م) من قبل بعض العلماء في باب الوقف والابتداء، واستخدموا هذه العلامة في بعض المصاحف المطبوعة، وسنعرض لهذه المخالفة ونبين ذلك.

أولاً: مصحف الشيخ رضوان المخللاتي ، وقد طبع عام (١٣٠٨ه). وقد أعتمد فيه وقوف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقد استخدم الرمز (م) للوقف المفهوم، وهذا الاصطلاح من الشيخ رضوان نفسة، لا شيخ الإسلام ، ولعل الشيخ لم يقصد بذلك المخالفة وإنما أراد التسهيل على القارئ حيث اختار رمزاً للوقف بالحرف الأول من اسمه يوضح ذلك ويبينه العلامات الأخرى للوقوف حيث جعل للكافي (ك)، وللحسن (ح)، وللجائز (ج)، وللصالح (ص)، وللتام (ت).

ثانياً: الإمام الجعبري استخدم هذا الرمز للوقف المفهوم حيث قال": وعلامة الكامل: الكاف، والتام: التاء، والكافي: الفاء، والصالح: الصاد، والمفهوم: الميم، والجائز: الجيم، والناقص: النون، والمتحاذب: الذال". وقد عرف المفهوم عنده بقوله": هو ما كان التعلق فيه للعلة، أو السبب. وتعلق العلة أو السبب يدخل في التعلق المعنوي فهو يدخل في الكافي عند غيره". ومن أمثلة ذلك: ﴿ لَمْ نُنزِرُهُم ﴾ وبالتأمل فيما بعدها ﴿ لا يُؤمِنُونَ ﴾ نجدها علة وسبب في عدم إنذار الكفار؛ إذ أن قد كتب عليهم عدم الإيمان فلا ينفعهم الإنذار أ. لكنا نرى بعد ذلك أن الإمام الجعبري لا يرى أن من الوقف الوقف اللازم، حيث قال": وعلم مما ذكرته أنه لا وقف محرم، ولا لازم خلافاً لمدعيه ، بل وصل الكل والوقف على كل مستقلة جائز في الكلام في الأولوية؛ للأصالة والاستقلال وذلك بناء على أن الفارق بين المعاني الوقف والوصل وهو غلط، إذ هو الإعراب الناشئ عن التركيب".

١. رضوان بن محمّد بن سليمان، أبو عيد، المعروف بالمخللاتي: عالم بالقراءات، له عدة مؤلفات نافعة في مجال القراءات

<sup>(</sup>ت:١٣١١هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (٣/ ٢٧)، معجم المؤلفين (٤/ ١٦٥).

٢ . وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص:٢٥٠).

٣ . وصف الاهتداء في الوقف والابتداء (ص: ٣٠).

٤ . وصف الاهتداء في الوقف والابتداء(ص:٥٨).

٥ . وصف الاهتداء في الوقف والابتداء (ص:٣٢)، ويقصد بقوله": خلافاً لمدعيه"، الإمام السجاوندي.

ثالثاً: الإمام القسطلاني استخدم هذا الرمز للوقف الكامل عنده حيث قال": وقد رقمت لكل من الوقف الكامل، والتام، والكافي، والحسن، والناقص، بمذه الأحرف، وهي: م. ت. ك. ح. ن، وبالله تعالى أستعين وعليه أتوكل ". ولو عدنا إلى تعريف الوقف الكامل عند القسطلاني لوجدناه يعرفه بالآتي: الوقف الكامل هو الوقف على كلام تام في نفسه استغناء عن تاليه استغناءً كلياً. ومثل لذلك بالوقف على أواخر السور، والوقف على لفظ (المفلحون) بسورة البقرة للقرة لوقف التام عنده، ولا يكون منه وقف لازم، لأنه نص بعد ذلك على تأكيد استحباب الوقف على بعض مواضع الوقف التام لبيان معنى مقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد. واستخدامه لرمز (م) علامة للوقف الكامل اصطلاح خاص به رحمه الله.

وبعد تتبعنا لمواضع الوقف اللازم نستطيع أن نضع ضوابط له تعين على معرفته، وقد نص الإمام السحاوندي على شيء من ذلك، وزاد من جاء بعده عليه أمور، قال الدكتور جمال القرش": ومن خلال تتبع الوقف اللازم في القرآن الكريم وجدت أن أغلب أسبابه تعود لسبع صور هى:

1. الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله: . وقد ذكر ذلك الإمام السجاوندي . كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله: . وقد ذكر ذلك الإمام السجاوندي ": اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ اللَّهُودَ وَالنَّصَدَرَى ٓ أَوْلِيآ المُ بَعْضُهُم ٓ أَوْلِيآ اللَّهُ بَعْضٍ ۚ ﴾ [المائدة: ١٥]قال السجاوندي ": لأنه لو وصل صارت الجملة صفة لأولياء فيكون النهي عن اتخاذ أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق "".

٢. الوصل يوهم أن ما بعده من مقول ما قبله: كقوله تعالى: ﴿ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ [المائدة: ٦٤] قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾؛ مقول قالوا "".

١. لطائف الإشارات(١/٢٦٤).

٢ . لطائف الإشارات(١/٥٠/).

٣ . علل الوقوف(٢/٢٥٤).

٤ . علل الوقوف(٢/٩٥٤).

٣. الوصل يوهم أن ما بعده معطوفاً على ما قبله: كقوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرَحَمَكُو ۗ وَلِنَ عُدتُم عُدُناً ﴾ [الإسراء: ٨] قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: (وجعلنا) معطوفاً على (عدنا) داخلاً تحت شرط (إن عدتم) "".

٤. الوصل يوهم أن ما بعده ظرفاً لما قبله: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ﴾ [القمر: ٤٧] الوقف لازم على قوله ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ قال السجاوندي": لأن ( يوم يسحبون) ليس بظرف لضلالهم، وإنما هو ظرف لمحذوف، أي يقال لهم : ذوقوا مس سقر "".

٥. الوصل يوهم أن حرف الجر متعلق بما قبله: كقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الطشر: ٧] الوقف هنا لازم قال السجاوندي": لأنه لو وصل فُهم أن شديد العقاب للفقراء، بل التقدير: هو للفقراء، يعني: فيء بني النظير"".

7. الوصل يوهم تعليق الحكم المذكور قبل الشرط على علمهم: كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّئَنَهُمْ فِي ٱلدُّنَيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١] الوقف على أكبر قال السجاوندي": لأن جواب ( لو ) محذوف، أي : لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الأخرة، ولو وصل لصار قوله: ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ معلقاً بشرط أن لو كانوا يعلمون "".

١ . علل الوقوف(٦٤٧/٢).

٢ . علل الوقوف(٩٨٣/٣).

٣ . علل الوقوف(١٠٠٧/٣).

٤ . علل الوقوف(٦٣٨/٢).

٧. الوقف على ما قبل(إذ) يوهم انها ظرف لأقرب فعل يسبقها: كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجً اللهِ على ما قبل(إذ) يوهم انها ظرف لأقرب فعل يسبقها: كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجً اللهِ وَاللهِ اللَّهُ اللَّهُ ٱلمُلكُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] الوقف لازم على قوله(الملك) قال السجاوندي": لأن ﴿ إِذْ ﴾ ليس ظرفاً لإيتاء الملك\".

١. علل الوقوف(٣٣١/١)، الوقف اللازم في القرآن لجمال القرش(ص:١٩.١٦).

#### المطلب الرابع: جهود بعض علماء اليمن في الاعتناء بالوقف والابتداء.

لعلماء اليمن جهود مباركه في هذا الجال فقد تركوا لنا تراثاً زاهياً تزخر به المكتبات، لكن هذا التراث منه مازال مخطوطاً، والنزر اليسر منه قد طبع، والكثير منه قد امتدت له يد النسيان، والضياع، والعبث، وجمهودهم في ذلك تنوعت بين كتب مفردة في هذا الباب خاصة، وبين مؤلفات عامة في علوم القرآن تضمنت الوقف والابتداء، وبين مؤلفات خاصة تناولت قضية معينة من قضايا الوقف والابتداء كباب وقف حمزة وهشام على الهمز وهو أكثرها تقريباً، وسنعرض شيء من ذلك مما وقفنا عليه.

#### أولاً: مؤلفاتهم في الوقف والابتداء:

١. منظومة بيان الوقوف اللوازم للمقرئ العلامة شمس الدين على بن محمد السراحي (٩٦هـ)٠.

القول الجازم في الوقف اللازم للإمام المقرئ محمد بن أحمد بن الحسن الملحاني اليماني المشهور مفضل (ت: بعد ٩١٩هـ) .

٣. شرح قصيدة في بيان الوقف اللازم محمد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل(ت:١٢٦٦ه) (وهو شرح للمنظومة السابقة، وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه) .

٤. الجامع المفيد لطالب القرآن الجيد تأليف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن عمر بن الورد الهلالي المذحجي الشافعي القدوسي°.

٥. بغية القارئ الجيد من طلاب القرآن الجحيد في الأوقاف الجيدة وما أضيف إليها من فرع مزيد للإمام

١ . سبق التعريف به.

٢. محمد بن أحمد بن حسن الملحاني المعروف بمفضل كان يختم كل ليلة ختمة (ت: بعد سنة ٩١٩هـ).

ينظر: طبقات صلحاء اليمن (ص: ٤٤)، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: ٣٠،٢٥).

٣. مخطوط بمكتبة الأوقاف بصنعاء برقم (١٠٢)، وأخرى(٩٣)، ونسخة بمكتبة الأحقاف برقم(٢٧٩٧)مجاميع. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن(ص:٢٥).

٤ . سبق التعريف بالمؤلف.

٥ . لم أقف له على ترجمه. وكتابه مفقود.

الحافظ الفقيه عبد الباقي بن عبدالله العدني (ت:٢٧٠ه) ، وهو تلخيص للكتاب السابق .

### ثانياً: بعض المؤلفات التي احتوت على باب الوقف والابتداء:

 العقد الفريد في رواية قالون بالتجويد للإمام المقرئ محمد بن أحمد بن الحسن الملحاني اليماني المشهور مفضل(ت: بعد ٩١٩هـ)<sup>٦</sup>.

- ترجمة المستفيد لمعاني مقدمة التجويد للعلامة محمد بن عمر المشهور بحرق (ت: ٩٣٠هـ).
- ٣. منظومة باكورة الوليد في علم التجويد للشيخ عبدالله بن أبي بكر باشعيب (ت:١١١٨ه)  $^{\vee}$ .
- ٤. تحفة الذي يريد حفظ المحتاج اليه من علم التجويد للإمام عيسى بن محمد الكوكباني^ (٢٠٧هه).
  (١٢٠٧ه).
- ٥. سلم المريد في حل ألفاظ باكورة الوليد للشيخ أحمد بن علي بن هارون الجنيد' (ت:١٢٧٥هـ) ١١.

١. عبد الباقي بن عبد الله العدبي من بني عقامة (ت: ١٠٢٧هـ). ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص: ٣٢).

ينظر: تاريخ الشعراء الحضرميين(٢/٢)،مصادر الفكر الإسلامي(ص: ٣٣٥).

٧. توجد منها ثلاث نسخ محفوظة بمكتبة الأحقاف بتريم برقم(٢٨١٤) مجاميع. طبعت بتحقيق: محمد بن أبي بكر باذيب، إصدار دار دار المنهاج. حده (٢٠٣٣م).

٨. عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني، عالماً متقناً متفناً، ولي الإمارة(ت:١٢٠٧هـ). ينظر: البدر الطالع (١/ ٥١٧)، نيل الوطر(١٦٩/٢).

- ٩. مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم(٢٨٦).
- ١٠. أحمد بن على بن هارون الجنيد، من علماء حضرموت تفرغ للتدريس(ت:١٢٧٥هـ).

ينظر: عقود اليواقيت الجوهرية(١/٣٢١)، نيل الوطر(١٦٧/١).

١١. يوجد منه ثلاث نسخ محفوظة بمكتبة الأحقاف بتريم برقم(٢٥٢١)مجاميع. طبع بتحقيق: علي العيدروس، وعلوي أبو فطيم.

<sup>&</sup>quot; ٢. توجد منه عدة نسخ محفوظة بمكتبة الاوقاف بصنعاء تحت رقم ١٠٥٩ مجاميع.

٣. مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء.

٤ . محمد بن عمر بن المبارك الحميري الحضرمي، الشهير ببحرق، اشتغل بالعلم (ت:٩٣٠هـ). ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع
 ٨/ ٢٥٣)، تاريخ الشعراء الحضرميين(١٢١/١).

٥ . توجد منه عدة نسخ في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ومكتبة الأحقاف بتريم.

٦ . عبد الله بن أبي بكر قدري باشعيب، من كبار الفقهاء، والعلماء، والقضاة (ت:١١١٨هـ).

٦. رسالة المفيد في علم التجويد للإمام محمد حسن فرج الفقيهي (ت: ١٣٠٦ه) .

٧. نهاية المبتدي في التجويد للإمام محمد بن على المرشدي .

٨. فتح العلي الجيد في علم التجويد للإمام عبدالله بن محمد بن عبدالعليم السودي العكي؛.

#### ثالثاً: المؤلفات في باب وقف هشام وحمزة:

نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة للإمام عثمان بن عمر الناشري° (ت:٨٤٨هـ) ٦.

٢. درر النظام في وقف حمزة وهشام للشيخ أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل (ت:١٠٣٥ه) ٧.

 $\gamma$ . الفوائد اللطيفة في تركيب بعض الآي على القواعد المنيفة، والتنبيه اللطيف على وقف حمزة وهشام على وجه التخفيف للشيخ: على بن أحمد بن على الشرفي الصنعاني  $\gamma$ .

٤. التهذيب لقواعد حمزة وهشام في الوقف على التوفيق والترتيب، للشيخ: على بن أحمد الشرفي.

١. محمد حسن فرج الفقيهي، مفتي بيت الفقيه، علامة محقق(ت:١٣٠٦هـ). ينظر: نشر الثناء الحسن(١٨٧/٣)، هجر العلم ومعاقله ومعاقله في اليمن(٢٣٤/١).

٢. مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء.

٣. لم أقف له على ترجمة، وكتابه مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم(٩٣).

٤. لم أقف له على ترجمة، وكتابه مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم(٥٠٠ مجاميع).

٥ . عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري، عفيف الدين، من أشهر تلاميذ الإمام ابن الجزري باليمن، وشارح منظومة الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر، (ت:٨٤٨هـ). ينظر: طبقات صلحاء اليمن (ص: ١١٤)، الضوء اللامع (٥/ ١٣٤).

٦. توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأوقاف بصنعاء برقم (٩٣)مجاميع.

٧ . أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد الأهدل، كان في عصره منقطع القرين، سابقاً في علوم الدين(ت:١٠٣٥هـ).

ينظر: الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٢/ ١٤)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١/ ٢٤).

٨. لم أقف له على ترجمة.

### المطلب الخامس: عنوان الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلفيه (الناظم، والشارح).

جاء على غلاف المخطوط نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ما نصه" قصيدة تحتوي على بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز نظم المقرئ العلامة شمس الدين علي بن محمد السراحي العبسي رحمه الله تعالى ونفع به. وشارحها الفقيه الصالح جمال الدين محمد بن المساوي المؤذن الحضرمي نسباً، والشافعي مذهباً، الساكن بقرية الضحى نفع الله به وبعلومه".

ومما يدل على صحة النظم للمذكور ما جاء في الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ما نصه" النظم للمقرئ الحافظ شمس الدين علي بن محمد السراحي العبسي رحمه الله تعالى ذكره العلامة المفضل في العقد".

وممن صرح بصحة النظم للمذكور الإمام المفضل الملحاني في كتابه (العقد الفريد والدر النضيد في قراءة قالون بالتجويد) قال ما نصه": ذكر الإمام أبو عبدالله محمد بن طيفور السجاوندي رحمه الله تعالى ثمانين وقفاً سماها وقفاً لازماً ......وقد نظمها المقرئ شمس الدين على بن محمد السراحي العبسي رحمه الله'.

وجاء في الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط: شرح قصيدة تحتوي على بيان الوقوف اللوازم للمقرئ على بيان الوقوف اللوازم للمقرئ على بن محمد السراحي العبسي، للأهدل(جمال الدين محمد بن المساوي بن عبد القادر التهامي الحضرمي) ت:٢٦٦٦ه وهو شرح (بيان الوقوف) للسراحي (علي بن محمد العبسي) .الجامع الكبير/(الأوقاف) رقم ١٥٤٩ (١٠٠٠ ٢٨) ١٠٠٩ه٠.

وممن صرح بالشرح للمؤلف المذكور الباحث عبدالله بن محمد الحبشي في كتابه مصادر الفكر الإسلامي في اليمن حيث قال جمال الدين محمد المساوى الحضرمي المؤذن من أهل الضحى فرغ من

١ . ينظر العقد الفريد ورقة ٤ ١ .

٢ . الفهرس الشامل للتراث قسم التجويد (٢/١٩٤).

تأليف كتابه سنة ١٠٠٩ه. شرح قصيدة في بيان الوقف اللازم'.

وممن صرح بذلك أيضاً د. عبدالله المنصوري في كتابه علم القراءات في اليمن ما نصه" رسالة الوقف اللازم تأليف: جمال الدين محمد بن المساوى المؤذن الحضرمي .

١. ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص:٣٢).

٢ . ينظر علم القراءات في اليمن ص٥٤ ٣٥.

#### المطلب السادس: وصف النسخ الخطية.

بعد البحث والتحري، وسؤال المتخصصين في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، وجدت ثلاث نسخ للمخطوط:

الأولى: محفوظةً لدى المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبير بصنعاء برقم (٩٥٤٩) تقع في ٢٠ لوحاً كل لوح يحتوي على صفحتين، في كل صفحة ثلاثة عشر سطراً تتراوح كلمات كل سطر من سبع إلى عشر كلمات، كتبت بخط واضح، وجميل، ومشكول، وكتبت أبيات المنظومة بالحمرة، ممزوجة مع الشرح حتى أن القارئ له لأول مره يظن أنهما كتاب واحد، وكتبت بعض الأبيات مفردة على حواشي الصفحات، مع وجود بعض التعقيبات على بعض مواضع الوقف ومناقشتها، مع نقل بعض النصوص من بعض الكتب ككتاب الروض الأنف للسهيلي (ت ٥٨١هـ). وجعلتها الأصل.

الثانية: محفوظة لدى مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض وهي للمنظومة مفردة، وتقع في ثلاث صفحات في الصفحة الأولى ثمانية عشر بيتاً، وفي الصفحة الثانية تسعة عشر بيتاً، وفي الصفحة الثالثة ثلاثة عشر بيتاً، فيكون مجموع أبيات المنظومة (خمسون بيتاً)، ورمزت لها بالرمز (س)

الثالثة: محفوظة لدى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء وهي للمنظومة مفردة، وتقع في ثلاث صفحات ، في الصفحة الأولى ستة عشر بيتاً، وفي الصفحة الثانية سبعة عشر بيتاً، وفي الصفحة الثالثة عشرون بيتاً، فيكون مجموع أبيات المنظومة (ثلاث وخمسون بيتاً)، ورمزت لها بالرمز (ص).

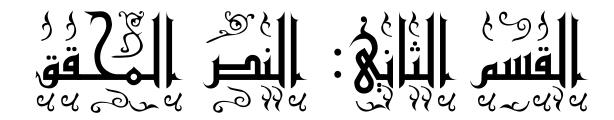

قصيدة بيان الوقوف اللوازم في كتاب الله العزيز نظم العلامة المقرئ شمس الدين علي بن محمد السراحي العبسى رحمه الله تعالى .

| ٠١ | بِذِكْرِ اللهِ نَبْدَأَ حَامِدِيْنَا   | وَنُثْنِيْ بِالصَّلَاةِ مُسَلِّمِينَا   |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲- | عَلَى خَيرِ الأَنَامِ وَمُنْتَقَاهُمْ  | مَعَ الأَصْحَابِ ثُمَّ التَّابِعِينَا   |
| ۳- | وَبَعْدُ فَفِيْ كِتَابِ اللهِ آيُ      | عَلَيْهَا الوَقْفُ قَدْ أَضْحَا قَمِينا |
| ٤. | لِمَعْنَىً قَدْ حَكَاهُ العَالِمُوْنَا | وقَالُوا سَرْدَهَا عَدًّا عَلَينَا      |
| .0 | وَقَدْ جَعَلُوا لَهَا أَبْيَاتَ نَظْم  | فَخُذْهَا يا أُخيِّ وكنْ فَطِيناً       |

٦. لوازِمُ وَقْفِنَا المُتَعَيِّنُونَا عُيُوناً
 ٦. لوازِمُ وَقْفِنَا المُتَعَيِّنُونَا عُيُوناً

٧. بِمَسْطُورِ السَّجَاوَنديِّ أَعْنِي كِتَابَ الشَّيخِ شَمْسِ العَارِفِينَا

٨. عَلَى التَّالِينَ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَجْتَهِدُوا هِمَا وَلَهَا يَعُونَا

٩. فَقَدْ قَالَ المُصَنِّفُ مَنْ يَصِلْهَا يُغَيِّرْ ذَلِكَ المَعَنْي المَصُونَا

١٠. وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا نَظْماً مُبِيناً لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا للطَّالِبِينَا

١١. وحَسْبِيْ خَالِقِي فِي كُلِّ حِينٍ وَأَرجُو أَنْ يَكُونَ لِيَ المُعِينَا

١٢. فَأُوَّلُ مَوضِعٍ تَلْقَاهُ مِنْهَا قُبَيْلَ يُخَادِعُونَ بِمُؤْمِنِينَا

١. تعريف موجز بمنظومة الوقف اللازم في كتاب الله العزيز للإمام شمس الدين علي بن محمد السراحي العبسي (ت:٩٩٦هـ):
 تقع المنظومة في (٥٥) بيتاً من البحر الوافر، نظم فيها مواضع الوقف اللازم من كتاب علل الوقوف للإمام محمد بن طيفور السجاوندي (ت:٩٥٠هـ).

٢ . من هذا البيت تبدأ المنظومة في جميع نسخها الخطية وما سبقها من أبيات إنما هي من وضع الشارح . كما سيأتي توضيح ذلك في الشرح . وإنما وضعناها ضمنها تتميماً لها.

| -17  | وَثَانِي مَوْضِعٍ مَثَلاً ويَبْدأ            | يُضِلُّ بِهِ وَوَقْفُ الظَّالِمِيْنا    |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٤ ١- | تَرَى قَبْلَ الَّذِينَ وءَامَنُوا قِفْ       | وَرَآ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَا     |
| .10  | ومُوسَى قَبْلَ إِذْ وَقَفُوا عَلَيهِ         | وبَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَقِينا        |
| -17  | وَوَقْفُ الْمُلْكَ مَعْ مِثْلُ الرِّبَا قُلْ | رَسَا مَعْنَاهُ عِنْدَ المُقْرِئِينَا   |
| -1 ٧ | كَذَلِك قَوْلُهُ هُمْ يَحْزَنُونَا           | قُبَالَةَ يَأْكُلُونَ مَعَ الَّذِينَا   |
| -1 \ | وَإِنْ أَقْرَأتَ إِلا اللهُ فَأْمُر          | بِوَقْفٍ وابْتَدِاء والرَّاسِخُونَا     |
| -19  | بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانٍ وفِيْهَا             | كَذَلِكَ أَغْنِيَاءُ وَيَحْزَنُوْنَا    |
| ٠٢.  | وَفِي نَصِّ النِّسَاءِ لَهُ وَلَدْ قِفْ      | عَلَيْهِ بَعْدَ لَفْظَةِ أَنْ يَكُوْنَا |
| ۲۱.  | وَفِيْ أَنْ تَعْتَدُوا بِعُقُودِهَا قِفْ     | وَفِيْ بِالْحُقِ وَقْفاً مُسْتَبِيْنَا  |
| ۲۲.  | وَلَفْظَةُ أَوْلِياءَ بِمَا وَلُعِنُوا       | بِمَا قَالُوا وَفِي بَلْ يَبْتَدُوْنَا  |
| ۲۳.  | وَفِي أَبْنَاهُم وَقْفٌ صَحِيحٌ              | بِإِنْعَامٍ وَكُنْتُم تَعْلَمُونَا      |
| ٤ ٢- | وَفِيْ الْأَعْرَافِ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً     | أَخَاهُم صالحاً مع كَافِرِينَا          |
| .70  | وَوَسْطَ بَراءَةٍ وَقْفَانِ جَاءَا           | عَلَى بَعْضٍ وَفِيْهَا الظَّالِمِينَا   |
| ۲٦.  | وَقَولُهُم بِيُونُسَ قِفْ عَلَيهِ            | وَنُوحٍ قَبْلَ إِذْ كَي يَسْتَبِينَا    |
| ٠٢٧  | وَفِي مِنْ أُولِيا مِمود وَاخْصُصِ           | أَخَاهُم صَالِحاً تُرْضَى أَمِينا       |
| ۸۲.  | وَإِبْرَاهِيْمَ فِي حِجْرٍ وَمِنْهُمْ        | وَإِنَّهُمَا بِه يَسْتَفْتِحُونَا       |
| ۲۹.  | وَأَكْبَرُ قَبْلَ لَوْ فِيْ النَّحلِ واذْكُر | تبارَكَ رَاحِماً للرَاحِمِينا           |

- ٣٠. وَفِيْ سُبْحَانَ عُدْنَا بَعْدَ عُدتُمُ وَأَخِرَهَا نَذِيراً وقَفُونَا
- ٣١. وَمَرْيَمَ قَبْلَ إِذْ فِيْ كَافَ عدوا وَوِرْداً ثُمُّ عَهْداً مُتقِنِينا
- ٣٢. وَفِيْ طَهَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى عَلَى عَيني بِنص المُؤْمِنِينَا
- ٣٣. وَسُورِةُ قَدْ أَفلحْ بِهِا وقْفَانِ جاءا نَخِيل وَأَعْنَابٍ قِفْ ويُحَافِظُونَا
  - ٣٤. وَإِبْرَاهِيمَ فِي الشُّعَراءِ مِنْهَا وَتَحتِ النَّمْلِ أَحَرَ يَذْكُرُونَا
  - ٣٥. مَعَ التَّهْلِيلِ فِيْ قَصَصِ وَلُوطٍ بِوَسْطِ العَنْكَبُوتِ بَدَا مُبِينَا
    - ٣٦. لَبَيتِ العَنْكَبُوتِ بِهِا وَبَصِّرْ هِيَ الْحَيَوَانُ للمُتَعَلِّمِينَا
  - ٣٧. وَمَرْقَدِنَا لَدَى يَس فَاحْفَظْ وَقَوْلُهُم وَلا تَضْحَى ضَنِينَا
- ٣٨. وَفِي الصَّافَاتِ إِبْرَاهِيمَ أَيضاً وَلَفْظُ الْخَصْمِ فِيْ صَادٍ مُبِينَا
  - ٣٩. وَفِيهَا عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ وَرَاهَا أَوْلِيَاءَ لِتَسْتَبِينَا
  - ٤٠ وَأَكْبَرُ قَبْلَ لَوُ وَالنَّارَ فِيْ غَا فِرِ و الَّذِي قَبْلَ الَّذِينَا
  - ٤١. وَحَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عُدِّ فِيهَا وَأَخِرَ زُخْرَفٍ لاَ يُؤْمِنُونَا
- ٤٢. وَبَيْنَهُمَا وَبَحْنُونٌ وَعَيْنٌ تُوسَّطْنَ الدُّحَانَ وَعَائِدُونَا
- ٤٣. وَمِنْهَا الْمُكْرَمِينَا بِذَارِياتٍ وَصَدْرَ الطُّورِ حَوضٍ يَلْعَبُونَا
  - ٤٤. وَفِيْ اقْتَرَبَتْ فَقِفْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَفِيْ سُعُرِ وَتَحْتِ الْمُجْرِمِينَا
- ٥٤. وَكَاذِبَةٌ بِواقِعَةٍ وَعَدُّوا لَدَى الْحَشْرِ الْعِقَابِ وَفَهَمُونَا
  - ٤٦. وَذَلِكَ قَبْلَ لِلْفُقَرَاءِ وَاذْكُرْ رَسُولُ اللهِ وَسُطَ مُنَافِقِينَا

٤٧. وَفِيْ فِرْعَوْنَ فِيْ التَّحْرِيمِ أَيضاً وَأَكْبَرُ قَبْلَ لَو فِيْ نَصِ نُونَا

٤٨. لَمَجْنُونٌ بِهَا وَالْحُوتَ عَدُّوا وَنُوحٌ لَا يُؤَخَّرُ وَقَّفُونَا

٤٩. وَأَمْراً فَيْهِ وَقْفٌ قَدْ بَدَانَا
 بِأُولَى النَّازِعَاتِ فَكُنْ فَطِيناً

٥٠. وَخَاشِعَةٌ وَخَاسِرَةٌ وَمُوسَى وَقِفْ مِنْ تَحْتِهَا ذَكَرَه يَكُونَا

٥١. وَجَارِيَةٌ عَلَى أَحَدٌ بِبِلَدِ فَقِفْ فِيه رَوْماً أَو سُكُونا

٥٢. فَهَذِي كُلُهَا تَمَّت عديداً بِحمدِ الله رَبِ الْعَالَمِينَا

٥٣. وصلى اللهُ رَبِّي كُل يَوْمٍ عَلَى خَيرِ الْبَرِيَّة أَجْمَعِينَا

٥٤. مُحَمَّدٍ الْمُصَفَّا مِنْ قُرَيشِ وَعِتْرَتِه الْهُداةِ الطَّيبِينَا

٥٥. وَكُل الآل والأصْحَابِ طُراً وَمَنْ آوى وَكُل التَّابِعِينَا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتِم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فإنه جاءي بعض الإخوان الراغبين الذين هم إلى تجويد القرآن ومعرفة أدائه مستروحين بنظم عجو على بيانِ الوقوفِ اللوازم التي في كتاب الله العزيز ولم أعرف لمن هو ذلك النظم ، وطلب مني أن أشرحه له شرحاً لطيفاً لِيَفْهَمَ معناه، ووجُوهه، فأجبته إلى ذلك على قدر فهمي ومَبلَغِ علمي من غير مُرَاجعة شيءٍ من كُتُبِ التجويد ولا التفاسير، بل عن ظهر قلب على قدرِ استعجاله، لكنّه جاء بنسخة سقيمة فريما أبدلت منها لفظة أو أصلحتها وأيضاً ليس للنظم خطبة فأحببت أن أجعل له أبياتاً على صورة الخطبة له وإن لم يكن بينهما مُطابقة فقلت:

## بِذِكْرِ اللهِ نَبْدَأ حَامِدِيْنَا وَنُثْنِيْ بِالصَّلَاةِ مُسَلِّمِيْنَا

(بِذِكْرِ اللهِ) تعالى وشكره (نَبْدَأ) كتَابَنَا الذي أردنا حال كوننا (حَامِدِيْنَا ) له تعالى على أن وفقنا لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلُ أمرِ ذِي بالٍ لا يُبدَأُ فيه بذكر الله . وفي روايةٍ "بحمدِ الله "الله "

التجويد: وهو إقامة مخارج الحروف وصفاتها وقال ابن الجزري": انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين".
 الإقناع في القراءات السبع (ص: ٢٧٥)، النشر في القراءات العشر (١/ ٢١٠).

٢ . الأداء: تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم. مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات (ص: ١٨).

٣. أي متشرفين فرحين يقال: راح لذلك الأمْرِ يَراحُ رَواحاً ورُؤُوحاً وراحاً ورِياحَةً: أشْرَفَ له وفَرِح، والرياحة: أن يراح الإنسان إلى الشيء فيستروح وينشط إليه. القاموس المحيط (ص: ٢٢١)، تاج العروس (٦/ ٤٢٧).

٤. هو الشعر الموزون وحده وهوما تركب تركبا متعاضداً وكان مقفى موزونا مقصودا به ذلك. المصباح المنير (١/ ٣١٥).

ه . جاء على غلاف المخطوط : نظم المقرئ العلامة شمس الدين على بن محمد السراحي العبسي رحمه الله . وصرح المقرئ المفضل الملحاني أن النظم له قال: " ذكر الإمام أبو عبدالله محمد بن طيفور السجاوندي رحمه الله تعالى ثمانين وقفاً سماها وقفاً لازماً ......وقد نظمها المقرئ شمس الدين على بن محمد السراحي العبسي رحمه الله" (ينظر العقد الفريد ورقة ١٤).

٦ . الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم، أم بالفواضل كالبر. معجم الفروق اللغوية (ص: ٢٠١)،
 لسان العرب (٣/ ٥٥).

٧ . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:( ١٨٩/٦ رقم ١٠٤٥٥)، وغيره.

٨. أخرجه ابن ماجه (٢١٠/١) رقم ١٨٩٤) من حديث أبي هريرة. قال الألباني ضعيف (رقم: ٢١٦) في ضعيف الجامع.

وفي رواية "باسم الله'"،وفي رواية "بالصلاة". عليّ فهُو أَجْدَمُ" وفي رواية "فهُو أقطعُ". أي: مقطوع البركة. والألف في قوله (حَامِدِيْنَا) تُسمَّى ألف الإطلاق يؤتى بها في الشعر للحاجة إليها، وقد البركة. والألف في قوله (حَامِدِيْنَا) تُسمَّى ألف الإطلاق عيوتى بها في الشعر للحاجة إليها، وقد السحملها صَاحِبُ النظم كثيراً، وإنَّا نبهت عليها لذلك.(ونُتْنِي) بعد حمد الله وذكره (بِالصَّلاق) حال كوننا (مُسَلِّمِيْنَا).

## عَلَى خَيرِ الْأَنَامِ وَمُنْتَقَاهُمْ مَعَ الأَصْحَابِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَا

(عَلَى) مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِ عليه الله عليه وسلم . (خير الأَنَامِ) أي: الخلق (وَمُنْتَقَاهُمْ) أي: المختار منهم والصلاة والسلام عليه (مَعَ الأَصْحَابِ) الذين لقوه في حياته . صلى الله عليه وسلم . وآمنوا به وماتوا على ذلك ، (ثُمَّ) نصلي ونسلم أيضاً معهم على (التَّابِعِيْنَا ) لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

## وَبَعْدُ فَفِيْ كِتَابِ اللهِ آيُ عَلَيْهَا الوَقْفُ قَدْ أَضْحَا قَمِيْنا

(وَبَعْدُ) مَا ذَكُرِنَا مِن الحمد والصلاة، (فَفِيْ كِتَابِ اللهِ) العزيز (آيُّ) أي: آياتٌ جليلاتٌ (عَلَيْهَا الوَقْفُ قَدْ أَضْحَا قَمِيْنَا) أي: جديراً وحقيقاً أن يقفَ عليها القارئ ^.

### لِمَعْنَى قَدْ حَكَاهُ العَالِمُوْنَا وقَالُوا سَرْدَهَا عَدًّا عَلَيْنَا

(لِمَعْنَى) فيها (قَدْ حَكَاهُ العَالِمُوْنَا) لها والعارفون لمعانيها (وقَالُوا سَرْدَهَا عَدًّا) واجبٌ ومتحتم (عَلَيْنَا)؛ لأنا قادرون على ذلك.

١. أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين قال الألباني: (ضعيف) انظر حديث (رقم: ٢١٧٤)في ضعيف الجامع.

٢. كنز العمال (١/ ٥٥٨ ح ٢٥١٠)،(الرهاوي عن أبي هريرة) قال الألباني: (ضعيف) انظر حديث (رقم: ٢١٨)في ضعيف الجامع.

٣. هي الناشئة من إشباع حركة الروي التي هي الفتحة. علم العروض والقافية (ص: ١٣٨).

٤. الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ١٦).

٥ . قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص: ٣١٧).

٢. جمع آية وهي مأخوذة من الجماعة، أو من العلامة فعلى تقدير كونها منقولة من الجماعة فهي بمعنى: طائفة من القرآن الكريم ذات ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقاً أو تقديراً غير مشتملة على مثلها. وعلى تقدير كونها منقولة من العلامة فهي بمعنى: حروف من القرآن الكريم ذات مبدأ ومقطع علم بالتوقف من الشارع جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الكلام، أو على صدق المخبر بحا، أو على عجز المتحدي بحا. ينظر معالم اليسر شرح ناظمة الزهر ص(٤٤).

٧. تاج العروس (٣٦/ ١٨).

٨. القارئ: هو الذي جمع القرآن حفظاً عن ظهر قلب، الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص: ٥).

# وَقَدْ جَعَلُوا لَهَا أَبْيَاتَ نَظْمٍ فَخُذْهَا يا أُخيِّ وكنْ فَطِيْنا

(وَقَدْ جَعَلُوا لَهَا) هؤلاء العالمون (أَبْيَاتَ نَظْمٍ) أي: شعر لَيْسهُلَ حفظه على من أراده،

(فَحُذْهَا)أي: هذه الأبيات (يا أُحيِّ) بالقبول (وكنْ فَطِيْنا) حاذقاً متفطناً لها ولمعانيها . وهذا آخرُ ما زدته . ومن هنا كلام الناظم قال:

## لوازِمُ وَقْفِنَا المُتَعَيِّنُونَا عُيُوْنا الْمُتَعَيِّنُونَا عُيُوْنا الْمُتَعَيِّنُونَا الْمُتَعَيِّنُونَا

(لوازِمُ وَقْفِنَا ) أي: وقوفنا (المُتَعَيِّنُونَا) أي التي يتعينُ ويجبُ علينا الوقف عليها جُمْلَتُها (ثَمَانُونَ) موضعاً في في القرآنِ قد (الْجُلَتْ) أي: ظَهَرَتْ (وَصَفَتْ) أي: صحَّت (عُيُونا) أي: كل وقف بعينه وهي مُبَيَّنة.

بِمَسْطُورِ السَّجَاوَنديِّ أَعْنِي كِتَابَ الشَّيخِ شَمْسِ العَارِفِيْنَا

(بِمَسْطُورِ) الإمام (السَّجَاوَنديِّ) رحمه الله تعالى ولم تحضرين ترجمته الآن ، ولا قد وقفتُ عليها (أعْني كِتَابَ الشَّيخ شَمْسِ " العَارِفِيْنَا) الذي صنفه فيها وقرر فيه أنه يجب.

عَلَى التَّالِينَ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَجْتَهِدُوا هِمَا وَلَهَا يَعُوْنَا (عَلَى التَّالِينَ) للقرآن (أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَجْتَهِدُوا هِمَا وَلَهَا يَعُوْنَا \) أي: يحفظونها ويعملون بها.

فَقَدْ قَالَ المُصَنِّفُ مَنْ يَصِلْهَا يُغَيِّرْ ذَلِكَ المَعَيْ المَصُونَا (فَقَدْ قَالَ المُصَنِّفُ) السجاوندي المذكور (مَنْ يَصِلْهَا) بما بعدها في تلاوته (يُغَيِّرْ ذَلِكَ المَعْنَى المَصُونَا) فيها فيحصل الخلل في معنى تلاوته، بل ربما يلحقه أثمٌّ بسبب ذلك.

١. تاج العروس (٣٥/ ٥١٠).

٢ . قلت: هذا قول الشارح والمقصود أخر مازاده على النظم حيث جعل له مقدمة تناسبه.

٣. في نسخة س و ص تبدأ المنظومة من هذا البيت.

٤. في الحاشية: محمد بن طيفور أبو عبد الله السجاوندي الغزنوني، إمام كبير محقق مقرئ نحوي مفسر، قال الذهبي: لم أدر على من من قرأ ولا من أقرأ ذكره القفطي مختصراً فقال: كان في وسط المائة السادسة، وله تفسير حسن للقرآن، وكتاب علل القراءات في عدة مجلدات، وكتاب الوقف والابتداء الكبير وآخر صغير، وكان من كبار المحققين، تاريخ الإسلام (١٢/ ٢٠٧) ا.ه، ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ١٥٧)، وكتابه علل الوقوف مطبوع.

٥ . في نسخة ص: {تاج العارفين}.

٦ . في نسخة س: {فيما يصونا}، وفي ص: {فيما يعونا}.

قال الناظم:

وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا نَظْماً مُبِيناً لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا للطَّالِبِينَا لَوَقَدْ أَوْضَحْتُهَا ) بيِّناً (لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا للطَّالِبِينَا) لها؛ لأن النظم (وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا) أي: بينتها ونظمتها (نَظْماً مُبِيناً ) بيِّناً (لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا للطَّالِبِينَا) لها؛ لأن النظم غالباً يَسْهُلُ حفظه لميل القلوب إليه.

وحَسْمِيْ خَالِقِي فِي كُلِّ حِينٍ وَأَرجُو أَنْ يَكُونَ لِيَ المُعِينَا (و) فعلت ذلك و (حَسْمِيْ) أي: يكفيني ربي (خَالِقِي) تبارك وتعالى (في كُلِّ حِينٍ أ) من الأحيان حين النظم وغيره (وَأَرجُو) من فضله (أَنْ يَكُونَ) تبارك وتعالى (لي المُعِينَا) على ما أردته من كل خير.

فَأُوَّلُ مَوضِعٍ تَلْقَاهُ مِنْهَا أَي: من هذه الثمانين المذكورة في سورة البقرة (قُبَيْلَ) قوله تعالى (فَأُوَّلُ مَوضِعٍ تَلْقَاهُ) في القرآن (مِنْهَا) أي: من هذه الثمانين المذكورة في سورة البقرة (قُبَيْلَ) قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ : ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللّهَ وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٩]، فيقف القارئ على قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]؛ لأنه إذا وصل القراءة أوهم أن المخادعة صفة للمؤمنين، وإنما هي صفة للمنافقين المذكورين في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ ﴾ [البقرة: ٨] بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم ...

| يُضِلُّ بِهِ وَوَقْفُ الظَّالِمِيْنا | وَثَانِي مَوْضِعِ مَثَلاً ويَبْدأ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                      | تَرَى قَبْلَ الَّذِينَ            |

١. في س، و ص: {في النظم عداً}.

٢ . في س: {في كل حال}.

٣. قال السحاوندي": لأن بالمؤمنين منكر ، والجملة بعد المنكر تتعلق به صفة، فلو وصل صار التقدير: وما هم بمؤمنين مخادعين، فينفي الوصف لا مع الموصوف فينتقض المعنى ، فإن المراد نفي الإيمان عنهم وإثبات الخداع لهم، ولأن النفي إذا دخل على الموصوف بصفة ينفي الصفة ويقرر الموصوف". وهو وقف حسن عند ابن الأنباري؛ لأن يخادعون الله في محل نصب حال من هم، كانه قال: مخادعين الله. وهو كاف عند الداني، والعزال، والهمذاني، وكذا عند النحاس قال": إذا جعلت (يخادعون) مستأنفاً". ولم يقطع العماني بأنه تام بل جعله صالحاً، قال": لأن أهل النحو زعموا أن قوله: (يخادعون) في موضع حال، وقال : يجوز أن يجعل (يخادعون) خبراً مستأنفاً، فإن حملت الإعراب على هذا الوجه كان الوقف على قوله: (بمؤمنين) تام". وذكر مثل ذلك الأشموني وقال": ومن حيث كونه رأس آية يجوز". واعترض الجعبري على كونه لازماً، فقد عده من الوقف الصالح واعتراضه مبنيٌ على ما نص عليه ابن الأنباري، واللبس نشأ من التقدير. ينظر: على الوقوف (١٨٠٨١)، الإيضاح (١/٩٦)، المكتفى (ص:١٦٠)، القطع والائتناف (ص:٣٧)،

(و) الثالث من المواضع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن المواضع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن الطَّالِمِين الْعَلْمِ مِن الطَّالِمِين القارئ على (الطَّالِمِين) مِن ٱلْعِلْمِ إِذَا لَيْمِن ٱلطَّالِمِين ﴾ [البقرة: ١٤٥]. فيجب (وَقُفُ) القارئ على (الطَّالِمِينا) الذي (تَرَى مَّ) أنت (قَبْل) قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ اللذي (تَرَى مَّ) أنت (قَبْل) قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾

١. في س: {وتالي موضع}، و في ص: {ويأتي موضع}.

[البقرة: ١٤٦] الآية؛ لأنه إذا وصل أوهم أن المعرفة صفةٌ للظالمين وليس كذلك، وإنما هو ابتداء كلام فالذين مبتدأ وخبره يعرفونه .

#### .....وءَامَنُوا مِنَ الَّذِينَا وَرَآ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَا

(و) الرابع من المواضع قوله: (ءَامَنُوا قِفْ) أيها القارئ عليه وهو الذي (وَرَآ) قوله تعالى: ﴿ وَيَسَخُرُونَ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأنك إذا وصلت أوهمت أن قوله تعالى: ﴿ وَالمَنُوا ﴾ لأنك إذا وصلت أوهمت أن قوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وألّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [البقرة: ٢١٢] معطوف عليه في السخرية وليس كذلك، وإنما الواو ابتدائية والذين بعدها مبتدأ وخبره فوقهم ففهم ذلك.

#### ومُوسَى قَبْلَ إِذْ وَقَفُوا عَلَيهِ وَبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَقِينا

(و) الخامس من المواضع قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] الَّذِي قبل قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَهُمُ ﴾، فقد (وَقَفُوا) أي: القراء المحودون

<sup>1.</sup> قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار ﴿ اللَّذِينَ ﴾ صفة ﴿ الطّلومِينَ ﴾ ، وهو مبتدأ في مدح عبد الله بن سلام وأصحابه". قال النحاس": التمام رأس الآية"، وهو كذلك عند العماني، والغزال، والأشموني، ووقف كامل عند الجعبري. قال المفضل الملحاني: " الظالمين لازم؛ لأنه لو وصل لصار الذين صفة الظالمين وإنما هو مبتداء وخبره يعرفونه، والآية نزلت في عبدالله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم". (القول الجازم في الوقف اللازم ورقة ۱). ينظر: علل الوقوف (۱/ ۲۵۲)، القطع والائتناف (ص: ۸۳)، المرشد (۲۱/۱)، الوقف والابتداء للغزال (۲۸/۲)، وصف الاهتداء (ص: ۷۵)، منار الهدى (۹۱/۱).

٢ . في س: {فآمنوا قف}.

٣. قال السحاوندي": لأن ﴿ وَٱلَذِبِنَ ﴾ مبتدأ، و ﴿ فَوقَهُمْ ﴾ حبره، ولو وصل صار ﴿ فَوقَهُمْ ﴾ ظرفاً ليسخرون ، أو حالاً لفاعل ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ ، وقبحه ظاهر". قال ابن الأنباري ،والنحاس،والغزال، والهمذاني، والأنصاري، والأشموني،(حسن)، وعند اللهاني كاف. وقال العماني": وقف حسن يقارب التام"، قال العكبري": والوقف على آمنوا". وتام عند الجعبري، قال": ولا لزوم إذ لا يلزم من ا وصل ﴿ ءَامَنُوا ﴾ تعلق الظرف بـ ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ كما لا يلزم من وقفه تعلق ﴿ فَوقَهُمْ ﴾ "،والقول بالحسن أقرب. ينظر : علل الوقوف(١/٢٩٢)، الإيضاح(١/٩٤٥)، القطع والائتناف(ص:٩٧)، المكتفى(ص:١٣٨)،الدر المصون(١/ ٢٧٢)، الوقف والابتداء للغزال(١/٢٨٢)، الهادي(١/١٠١)، وصف الاهتداء(ص:٨٧)، منار الهدى (١/ ١٠٤)، المقصد (ص: ٩١)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٧٠)، المرشد (٢/ ٢٢١)،القول الجازم في الوقف اللازم ورقة (١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص:٢٩٢).

(عَلَيهِ)، أي: على موسى؛ لأنَّ (إِذْ) عاملُها مقدر تقديره: ألم تعلم يا محمدُ حبر الملاً من بني إسرائيل اذكر إذ قالوا لنبي لهم إلى آخره وقول الناظم: (عَلَيهِ) فيه تزحيف للشعرِ. والسادس من المواضع قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] فيحب الوقف (عَلَى المواضع قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مَن كُلَّمَ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] ابتداء كلام لأنَّ بَعْضٍ يَقِينا) من غير شك؛ لأن قوله تعالى: ﴿ مِّنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] ابتداء كلام لأنَّ امن ابتدائية فإذا وصل القارئ أوهم أنَّ "من" تبعيضية وليس كذلك ، وقوله : (بَعْضَهُمُ) فيه تزحيف لإقامة الوزن.

#### وَوَقْفُ الْمُلْكَ مَعْ مِثْلُ الرِّبَا قُلْ أَن وَسَا مَعْنَاهُ عِنْدَ المُقْرِئِينَا

١. قال السجاوندي: لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ ﴾ وهو محال، وهو حائز عند الأشموني للعلة السابقة.
 ينظر: علل الوقوف(١/ ٣٢٠)، منار الهدى (١/ ١١٢)، القول الجازم في الوقف اللازم ورقة(١).

٢ . قال في لسان العرب": والزحاف في الشعر: معروف، سمي بذلك لثقله تخص به الأسباب دون الأوتاد إلا القطع فإنه يكون في أوتاد الأعاريض والضروب، وهو سقط ما بين الحرفين حرف فزحف أحدهما إلى الآخر". لسان العرب (٩/ ١٣١) ، القاموس المحيط (ص:٨١٥) في الحاشية اليمني ورقة(١٤) إشباع الهاء ثبت لغة وقراءة فلا يقال فيه تزحيف.

٣. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار الجار والمجرور صفة لبعض فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى ﴿ بَعْضِ ﴾ فيكون موسى عليه السلام من هذا البعض المفضل على غيره بالتكليم"، وقال العماني، والأنصاري، والأشموني:الوقف تام وقال. أي الأشموني: وجه تمامه أنه لما قال فضلنا بعضهم على بعض أي: بالطاعات، انقطع الكلام واستأنف كلاماً في صفة منازل الأنبياء مفصلاً فضيلة كل واحد بخصيصة ليست لغيره كتسمية إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً، وإرسال محمد إلى كافة الخلق، أو المراد فضلهم بأعمالهم، فالفضيلة في الأول شيء من الله تعالى لأنبيائه، والثانية فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بما الفضيلة، فقال: في صفة منازلهم في النبوة غير الذي يستحقونه بالطاعة(منهم من كلم الله) يعني: موسى عليه السلام، (ورفع بعضهم درجات) يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم، ولو وصل لصار الجار وما عطف عليه صفة لبعض فينصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى بعض فيكون موسى من هذا البعض المفضل على غيره بالتكليم، وقيل:الوقف على بعض حسن، قلت. قول الأشموني الوقف على (بعض) حسن عليه غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم، وقيل:الوقف على الإعراب الثاني وهو إعراب (منهم من كلم الله) بدل من موضع (فضلنا)، وهو ما يظهر من تعريف الوقف الحسن وذلك لوجود التعلق في اللفظ والمعنى. وهو وقف صالح عند الجعبري، واعترض على لزومه لعدم ما يظهر من تعريف الوقف للغزال (٢٠/١٨)، الهادي (٢٥/١٥)، المقصد (ص: ٢٠)، وصف الاهتداء (ص: ٢٠)، القول الحازم في الوقف اللازم ورقة (١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٢٠)، القول الحازم في الوقف اللازم ورقة (١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٢٠)، القول الحازم في الوقف اللازم ورقة (١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٢٠)،
 ع. في ص: ﴿ وفي مثل الربا والملك وقف ﴾ .

(و) السابع من المواضع قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِي حَاجٌ إِبْرَهِكُم فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فيحب (وَقْفُ) القارئ على قوله: ( الثّلْكَ)؛ لأن معناه: ألم تنظر وتتفكر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه اذكر إذ قال ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت الآية . والثامن من المواضع قوله تعالى : ﴿ الّذِيكَ يَأْكُلُونَ الرّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الّذِيكَ يَتَخَبَّطُهُ الشّيَطانُ مِنَ الْمُسَلِّ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَوْا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فيحب الوقف على الربا الذي قبيل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ لأن الكلام الأول من قول" الذين يأكلون الربا". وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ لأن الكلام الأول من قول" الذين يأكلون الربا". وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبُوا ﴾ ابتداء كلام من الله تعالى، فليس هو من قولهم كما هو معروف (عِنْدَ) العلماء

1. قال السحاوندي": لأن ﴿ إِذَ ﴾ ليس ظرفاً لإيتاء الملك"، وهو وقف كاف عند الداني، وجائز عند العماني، والأنصاري، والأشموني وقال. أي الأشموني و : (جائز) إن علق إذ باذكر مقدراً، وليس بوقف إن علق بقوله: (ألم تر) كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم: (ربي الذي يحيي ويميت) فإذ في موضع نصب على الظرف والعامل فيه (ألم تر) وليس ظرفاً لإيتاء الملك إذ المحاجة، وقال العماني: "وزعم ابن مهران أنه وقف حسن عند بعضهم وهو جائز وليس بالحسن". قال الغزال": وقف حسن"، قال المفضل الملحاني": أن آتاه الله الملك لازم؛ لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله: (ألم تر) وهو محال". وهو وقف مفهوم عند الجعبري، ورجع الوقف عليه ولا لزوم. ينظر على الوقوف (١/٣١٨)، المكتفى (ص: ١٩)، المرشد (٢/ ٣٧٠)، الوقف والابتداء للغزال (٢/٤/٢)، وصف الاهتداء (ص: ٩٧)، المقصد (ص: ٢١) منار الهدى (١/ ١٥)، القول الجازم في الوقف اللازم ورقة (١).

٢. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار ما بعده مفعول في قَالُوا كيوقد تم قولهم على: في الرِيوا كيوان أمكن جعل في وَاحلَ الله المُبَيْعَ في حالاً بإضمار قد، ولكن الوقف للفصل أبين"، وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، والعماني، والغزال، والهمذاني، والأنصاري، والأشموني، وذكر النحاس الخلاف بين نافع وأبي حاتم، فعند نافع الوقف التام على قوله: ( من المس)، وخالفه أبو حاتم وغيره، فقالوا الوقف": ( مثل الربا). قال النحاس": وهذا قطع حسن؛ لأنه قد انقطع كلامهم"، وقال الداني": الوقف كاف". وعند الجعبري تام وقال": ولا يلزم من وصل الربا حكاية في وأَحلَ في "، و قال المفضل الملحاني: " مثل الربا لازم لأنه لو وصل صار ما بعده معمول (قالوا) وقد تم الوقف عليه". ينظر: علل الوقوف (١/٣٤٣)، الإيضاح (١/٥٥١)، القطع والائتناف (ص:١١٧) ، المكتفى (ص:١٩٢)، المرشد (٢/٩٧٢)، الوقف والابتداء للغزال (٢/٩٠٢)، الهادي (١/٣٠١)، وصف الاهتداء (ص:١٠١)، المقصد (ص: ١٠٢)، منار الهدى (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى الكرنم ووقة (الكرنم ووقة (الكرنم ووقة (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى (المحدى المحدى المحدى (المحدى (المحدى المحدى المحدى وقائل المحدى المحدى (المحدى المحدى (المحدى المحدى (المحدى المحدى (المحدى المحدى المحدى (المحدى المحدى (المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى (المحدى المحدى المحدى (المحدى المحدى (المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى (المحدى المحدى ال

(المُقْرِئِينَا ) للقرآن رحمهم الله تعالى ونفع بهم.

# كَذَلِك قَوْلُهُ هُمْ يَحْزَنُونَا قُبُالَةً يَأْكُلُونَ مَعَ الَّذِينَا ٢

والموضع التاسع (كَذَلِك) معدود من اللوازم، وهو قبل هذا وكان الأولى للناظم تقديمه، لكن كأنه لم يتفق له وهو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلِّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيكَ فَالَهُمُ اللَّهُمُ عِنكَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، فيقف القارئ على ﴿ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والبقرة: ٢٧٤]، فيقف القارئ على ﴿ هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ واعل على ﴿ هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا يَعْلَى اللهُ إِذَا وصل أوهم أن قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَعَ الَّذِينَا) أراد به (يُخْزَنُونَا)، وإنما هو مبتدأ حبره (لا يقومون) إلى آخره آ. وقول الناظم: ﴿ قُبُالَةً يَأْكُلُونَ مَعَ الَّذِينَا) أراد به بيان أنه قبل (الذين يأكلون) لئلا يُظنَ أنه (يحزنون) المتأخرة قباله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ ﴾. فهذه تسعة مواضع في سورة البقرة.

### وَإِنْ أَقْرأتَ إِلا اللهُ فَأَمُر بِوَقْفٍ وابْتَدِاء والرَّاسِخُونَا ٢

(و) الموضع العاشر منها في سورة آل عمران ف (إِنْ أَقْرَاتَ) أيها المقرئ القارئ الذي يقرأ عليك سورة آل عمران وأتى على قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧] (فَأُمُره بِوَقْفٍ) عليه (و) قل له (ابْتَدِاء) بقوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ ٤ ﴾ [آل عمران: ٧]؛

المقرئ: من علم بحا أداء، ورواها مشافهة، فلو حفظ كتاباً امتنع إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شيوخه مشافهة، بحا مسلسلاً.
 ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (ص: ٧٧٢).

٢. هذا البيت غير موجود في س و ص.

٣. لم يذكر هذا الوقف الإمام السحاوندي، وهو وقف تام عند الداني، والنحاس، والعماني، والغزال، والأنصاري، والأشموني، قال المفضل الملحاني": ولا هم يحزنون لازم؛ لأنه لو وصل صار (الذين) فاعل وليس كذلك وإنما هو مبتدأ حبره (لا يقومون).

ينظر: المكتفى(ص: ١٩١)، القطع والائتناف ص(١١٧)،المرشد(٣٩٧/٢)، الوقف والابتداء للغزال(٢٨٩/٢)، منار الهدى (١/ ٢٠)، المقصد (ص: ٢١)، القول الجازم في الوقف اللازم ورقة(١).

٤ . في س: {بالراسخونا}.

لأن الواو هذه ابتدائية وما بعدها مبتدأ وخبره "يقولون"، فلا تصل القراءة لئلا يوهم أن الراسخين يعلمون تأويله كما يعلم الله'.

١. قال السجاوندي: في مذهب أهل السنة والجماعة. قلت أي وقف لازم. لأنه لو وصل فهم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله، وهذا ليس بصحيح، بل المذهب أن شرط الإيمان بالقرآن العمل بمحكمه والتسليم لمتشابجه، ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ ﴾ مبتدأ ثناء من الله عليهم بالإيمان على التسليم بأن الكل من عند الله. وهو وقف تام عند ابن الأنباري، وذكر أنه مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك الداني، والعماني، والهمذاني، وشبه تام عند الغزال، وذكر النحاس فيه الخلاف بين العلماء وذكر أن التمام على قوله: ﴿ وَمَا يَصُلُمُ تَأُولِيلُهُ وَلِّا الله ﴾ وأنه مذهب أكثر العلماء وهو مروي عن نيف وعشرين رجلاً من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة. ـ قلت تركنا ذكرهم هنا خشية الإطالة ـ وقال الأشموني: هو وقف السلف وهو أسلم، وقال : وقد روى ابن عباس: أنَّ النبي . صلى الله عليه وسلم . وقف على «إلَّا الله»، وكذلك الوقف تام عند الأنصاري، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره والقرطي في جامعه، والأمين الشنقيطي في تفسيره وقال": في الآية إشارات تدل على أن الواو استثنافية لا عاطفة"، وذكر هذا القول العكبري بصيغة التمريض قال": وقيل: الراسخون مبتداً، ويقولون الخبر". وقال الجعبري": وقف كامل، ولا لزوم لعدم الملازمة في العلم". وعلى هذا القول يكون معنى التأويل: التفسير وهو عند أكثرهم قيام الساعة لأنه ما تؤول إليه الأمور.

في الحاشية اليسرى من ورقة(١٥) نقلاً من كتاب الروض الأنف ما نصه": وللسلف في معنى المحكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربة إلا أن منهم من يرى الوقف على قوله: ﴿ وَمَا يَعُلَمُ مَ أُويلَهُ وَ إِلّا اللّهُ ﴾ ويرونه تمام الكلام ويحتجون بقراءة ابن عباس (ويقول الراسخون في العلم)، وهو قول عمر بن عبد العزيز أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل وإن علموا التفسير، والتأويل عند هؤلاء غير التفسير إنما هو عندهم في معنى قوله سبحانه: (يوم يأتي تأويله)، وطائفة يرون أن قوله: (والراسخون) معطوف على ما قبله، وأنهم عالمون بالتأويل ويحتجون بما يطول ذكره من أثر ونظر، والذي أرتضيه من ذلك مذهب ثالث وهو الذي قاله ابن إسحاق في هذا الكتاب ومعناه كله

أن الكلام قد تم في قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ مَ تَأُويلُهُ وَ إِلَّا اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي آلْهِلْمِ ﴾ مبتدأ، لكن لا نقول إنهم لا يعلمون تأويله. كما قالت الطائفة الأولى، ولكن نقول إنهم يعلمونه برد المتشابه إلى المحكم وبالاستدلال على الخفي بالجلي، وعلى المحتلف فيه بالمتفق عليه، فتنفذ بذلك الحجة ويزاح الباطل وتعظم درجة العالم عند الله تعالى؛ لأنه يقول آمنت به كل من عند ربي فكيف يختلف؟ ولما كان العلمان مختلفين علم الله وعلم الراسخين في العلم لم يجز عطف: (الراسخون) على ما قبله فالله يعلم تأويله العلم القديم. لا بتذكر ولا بتدقيق نظر ولا بفحص عن دليل فلا يعلم تأويله هكذا إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله بالفحص عن الدليل وبتدقيق النظر وتسديد العبر، فهم كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُواْ أَلاّ أَبْدِي ﴾ [آل عمران: ٧] وهذا معني كلام ابن إسحاق في الآية". ينظر: علل الوقوف(١/٣٦١)، الإيضاح(١/٥٥٥)، المكتفي(ص: ١٥٥)، المرشد(٢/٣٦٤)، الوقف والابتداء للغزال(٢/٣٦)، الهادي(١/٤١)، القطع والائتناف ص(١٢٤)، وصف الاهتداء(ص: ١٠٨)، منار الهدى (١/ ٢٢١)، أضواء البيان المقصد(ص: ٢٢)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٣٩)، جامع البيان (٥/ ٢٢٢)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٩١)، ألوف الإبتداء في إيضاح القرآن بالقرآن (١/ ١٩١)، الروض الأنف(٥/ ٢١).

وهذا أحد القولين للمفسرين'. وإلا فالقول الآخر أنه معطوف على ما قبله وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حتى قال بعضهم: أنا من الراسخين أو كما قال، والكلام عليه مبسوط في كتب التفاسير وليس هو مما نحن بصدده.

بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانٍ وفِيْهَا كَذَلِكَ أَغْنِيَاءُ وَيَحْزَنُوْنَا فَهذا موضع (بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانٍ) كما ذكرنا و قول الناظم (عِمْرَانٍ) يقرأ بالتنوين للضرورة.

(و) الموضع الحادي عشر (فِيْهَا كَذَلِك) أيضاً وهو قوله تعالى : ﴿ لَّقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] فيقف القارئ على ﴿ أَغْنِيآهُ ﴾ ويبتدئ ﴿ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا ﴾؛ لأن سنكتب وما بعده من قول الله تعالى (وأَغْنِيَاءُ)

١. ينظر: جامع البيان (٥/ ٢١٧)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦).

<sup>7.</sup> قال السجاوندي": ومن جعل المتشابه غير صفات الله تعالى ذاتاً وفعلاً من الأحكام التي يدخلها القياس والتأويل بالرأي وجعل المختلف المختلف المجمع عليها فعطف قوله: ﴿ وَالرَّسِخُونَ ﴾ على اسم الله ، وجعل ﴿ يَقُولُونَ ﴾ حالاً لهم ساغ له أن لا يقف على قوله: ﴿ إِلَّا ٱلله ﴾ ، لكن الأصوب الأحق الوقف؛ لأن التوكيد بالنفي في الابتداء وتخصيص اسم الله بالاستثناء يقتضي أنه على قوله: ﴿ إِلَّا ٱلله ﴾ ، لكن الأصوب الأحق الوقف؛ ﴿ إِلَّا ٱلله ﴾ ". قال الأشموني": ووقف الخلف على «العلم»، وبين الوقفين على لا يشاركه في علمه سواه، فلا يجوز العطف على قوله: ﴿ إِلَّا ٱلله ﴾ ". قال الأشموني": ووقف الخلف على «العلم»، وبين الوقفين تضاد ومراقبة، فإن وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر"، وممن رجح هذا القول النحاس، والعكبري، ومكي بن أبي طالب . ينظر: علل الوقوف(١/٣٦٢)، منار الحدى (١/ ١٢٦) إعراب القرآن للنحاس (١/ ١٤٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٣٧)، مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٣٩).

٣ . يروى عن ابن عباس أنه قال: «أنا ممن يعلم تأويله» تفسير الطبري (٥/ ٢٢٠).

وما قبله حكاية عن قول اليهود لعنهم الله!. (و) الموضع الثاني عشر من اللوازم في سورة آل عمران أيضاً وهو قوله تعالى في وصف الشهداء: ﴿ وَيَسَتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَا)؛ لأنه إذا وصل أوهم عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ولا هم يعزنون ولا هم يستبشرون بنعمة من الله، وليس كذلك، وإنما الاستبشار صفة لهم أخرى د فهذه ثلاثة مواضع في سورة آل عمران.

# وَفِي نَصِّ النِّسَاءِ لَهُ وَلَدْ قِفْ عَلَيْهِ بَعْدَ لَفْظَةِ أَنْ يَكُوْنَا

<sup>1.</sup> قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار ما بعده من مقولهم، وهو إخبار من الله مبتداً". وقال النحاس: عن نافع تم، وخولف في هذا؛ لأن القطع ليس بحسن. وقال الأشموني": تام"، وهو وقف حسن عند العماني، والأنصاري، وكامل عند الجعبري، قال د. مساعد الطيار": والصحيح أنه كاف لوجود التعلق المعنوي، وتعمد الوقف على هذا الموضع أولى ليبين المعنى، وتزول العلة التي ذكرها السجاوندي، مع أن في اتصال الكلام بعد جملة في سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا في ما يهدي إلى انفصال الجملتين".

ينظر: علل الوقوف(١/٦٠٤)، القطع والائتناف (ص:٥٥١)، الوقف والابتداء للغزال (١/١٤٣)، الهادي (١٩٨/١)، وصف الاهتداء (ص:١٣٥)، منار الهدى (١/ ١٦٧)، المرشد (٢/٤٤٥)، المقصد (ص: ٢٦)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٢٩٧). ٢. قال السجاوندي": للآية واستئناف الفعل؛ إذ يستحيل أن يكون الاستبشار حالاً للذين يحزون"، قال النحاس": قطع صالح"، وقال الهمذاني، والغزال، والأشموني: كاف، وهو حسن عند العماني، والأنصاري، وقال الجعبري": صالح، ولا لزوم لعدم لعدم لزوم الوصل حال يستبشرون". ينظر: علل الوقوف (٢/١،٤٥)، القطع والائتناف (ص: ١٥٤)، منار الهدى (١/ ١٦٦)، المرشد (٢/ ٤٥٠)، الوقف والابتداء للغزال (٣٣٨/١)، الهادي (١/ ١٩٥)، وصف الاهتداء (ص: ١٣٥)، المقصد (ص: ٢٦).

٣. في ص: {التأله}.

صفةٌ للولدِ وإنما هو صفةٌ لله تعالى '. وقول الناظم (لَهُ وَلَدْ) يقرأ بسكون الدال لضرورة الشعر وكذلك (عَلَيْهِ) فيه تزحيف '.

#### وَفِيْ أَنْ تَعْتَدُوا بِعُقُودِهَا قِفْ وَفِيْ بِالْحَقِ وَقْفاً مُسْتَبِيْنَا

(وَ) الموضع الرابع عشر منها (فِيْ) سورة المائدة بإسكان الهاء لضرورة الشعر، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: ٢] فيقف القارئ على ﴿ تَعْتَدُوا ﴾ لأنه منصوب بأن وتم الكلام. وقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ﴾ القارئ على ﴿ تَعْتَدُوا وَأَن تعاونوا، وليس كذلك، [المائدة: ٢] ابتداء أمر من الله تعالى، فإذا وصل أوهم أن معناه: أن تعتدوا وأن تعاونوا، وليس كذلك،

1. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار الجار صفة له فكان المنفي ولداً له ما في السموات وما في الأرض لا مطلق الولد"، وقال الداني": تام"، وهو حسن عند الغزال، والهمذاني، وصالح عند الجعبري وقال: " وليس بلازم لعدم ملازمة الوصل الأقرب"، وقال الأشموني": تام"، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنه لو وصله لصار صفة له، فكان المنفي ولدًا موصوفًا بأنه يملك السموات والأرض، والمراد: نفي الولد مطلقًا، وكذلك عند العماني ، والأنصاري، ورجح د. مساعد الطيار أنه كاف، وصحح كونه لازماً، لأن العلة المذكرة قائمة. ينظر: علل الوقوف(٢٢/٢٤٤)، المكتفى(ص:٣٣٣)، الوقف والابتداء للغزال(١/ ٣٩٠)، الهادي(٢١/٢٤٢)، منار الهدى (١/ ٢٤٢)، المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: ٢٩)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٣٠٠).

7. في الأصل عند قول الله تعالى: ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَكَ لَأَ يَّخِذُنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴾ [النساء: ١١٨] قال السجاوندي": مطلق، و اللازم أظهر؛ لأن قوله: (قال)، غير معطوفة على (لعنه). وهو تام عند نافع نقله عنه النحاس، وكاف عند الداني، وحسن عند العماني، والغزال، والهمذاني، والأشموني، وهو وقف صالح عند الجعبري، ورجح د. الطيار القول بالحسن. ينظر: علل الوقوف(٢/٤٣٤)، القطع والائتناف(ص:١٨١)، المكتفى(ص:٢٢٤)، المرشد(٢/٤٠٢)، الوقف والابتداء للغزال(٣٧٧/١)، الهادي(٢/٢٢)، منار الهدى (١/ ١٩٤)، وصف الاهتداء(ص:١٥٧)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٣٠٠).

٣. قال السجاوندي": لأنه لو وصل لصار ما بعده معطوفاً، أي: أن تعتدوا وتعاونوا بحذف إحدى التاءين وإنما هو أمر مستأنف"، وهو وقف تام عند ابن الأنباري، والهمذاني، وبه قال يعقوب ذكره الغزال عنه، ، وكاف عند الداني، ونقل النحاس عن يعقوب أنه قال: ومن الوقف (أن تعتدوا) فهذا الكافي من الوقف، وهو وقف حسن عند الغزال، والأشموني، والأنصاري، ومتجاذب عند الجعبري، قال الفراء": (وتعاونوا) هو في موضع جزم. لأنها أمر، وليست بمعطوفة على تعتدوا"، ورجح د.الطيار كون الوقف هنا تاماً، أو كافياً، أو لازماً لتناسب العلة مع الكل.

ينظر: علل الوقوف(٢٤٤/٢)، الإيضاح(٢١١/٢)، المكتفى (ص: ٢٣٤)، القطع والائتناف (ص: ١٩٦)، الوقف للغزال (٢٩٢/١)، القول الهادي (٢/ ٢٠٠)، وصف الاهتداء (ص: ١٦٨)، منار الهدى (١/ ٢٠٧)، المقصد (ص: ٣٠)، معاني القرآن للفراء (١/ ٣٠٠)، القول الجازم في الوقف اللازم ورقة (١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٣٠٤).

فهذا أول وقف من اللوازم (بِعُقُودِهَا ). والموضع الخامس عشر في المائدة أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْمِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ ﴾ المائدة: ٢٧ (قِفْ) أيها القارئ على قوله (بِالحَقِ وَقْفاً مُسْتَبِيْنَا ) أي: بيناً منفصلاً عما بعده؛ لأن قوله: ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ عامله محذوف، تقدير الكلام: وقص يا محمد عليهم خبر ابني آدم بالحق واذكر إذ قربا قرباناً إلى آخره. فإذا وصلت أوهمت أن :إذْ وما بعدها تعليل لذكر ابني آدم وليس كذلك ولهذا نظائر كثيرة في القرآن سيأتي ذكرها.

#### وَلَفْظَةُ أَوْلِياءَ هِمَا وَلُعِنُوا ﴿ هِمَا قَالُوا وَفِي بَلْ يَبْتَدُوْنَا

الموضع السادس عشر من اللوازم في المائدة أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَالَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

١. في الحاشية اليسرى ورقة(١٦) العقود اسم من اسماء سورة المائدة.

٢ . في س: {وقف مقرؤنا}، وفي ص: {وقف المقرئينا}.

٣. قال السحاوندي": لأن ﴿ إِذَ ﴾ ليس بظرف لقوله تعالى: ﴿ وَٱتُلُ ﴾، ولو وصل(إذ) به لالتبس به وصار معنى الكلام محالاً، بل عامل إذ محذوف، أي: اذكر إذ"، وكاف عند الجعبري، وقال: "ليس بلازم لعدم تغير التعلق"، وقال الأشموني ": حسن إن علق «إذ» باذكر مقدرًا، وليس بوقف إن جعل ظرفًا لقوله: «اتل»؛ لأنَّه يصير الكلام محالاً؛ لأنَّ «إذ» ظرف لما مضى، لا يعمل فيه اذكر؛ لأنَّه مستقبل، بل التقدير: اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا"، وقال العكبري ": (إذ قربا) ظرف لنبأ أو حال منه، ولا يكون ظرفا لاتل"، قال السمين الحلي معلقاً على ما سبق ": لأنَّ الفعل مستقبل و «إذ» وقت ماض فكيف يتلاقيان؟ "

ينظر: علل الوقوف (۲/۶۶)، وصف الاهتداء(ص:۱۷۳)، منار الهدى (۱/ ۲۱۶)، إملاء ما من به الرحمن (۱/ ۲۱۳)، الدر المصون (٤/ ٢٣٨)

٤ . في س، و ص: {وخصوا}.

٥. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صارت الجملة صفة لأولياء، فيكون النهي عن اتخاذ أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق"، وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، والغزال، والهمذاني، وكاف عند الداني، وقال النحاس": تمام عند نافع والأخفش والقتى وأبي عبد الله وأبي حاتم"، والأشموني، والأنصاري، وصالح عند الجعبري، وقال: " ولا لزوم لعدم تعين أحدهما بأحدهما". ورجح د. الطيار كون الوقف كاف.

ينظر: علل الوقوف(٢/٧٥٤)، الإيضاح(٢٢٢/٢)، المكتفى(ص:٢٤٢)، القطع والائتناف(ص:٢٠٦)، الهادي(٢٧٧/١)، وصف الاهتداء(ص:١٧٨)، منار الهدى (١/ ٢١٩)، المقصد(ص: ٣٠)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص:٣٠٧).

مبتدأ أو خبر كما لا يخفى الملوضع السابع عشر فيها أيضاً وهو قوله : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةً عَلَمَ اللّهِ مَغَلُولَةً عَلَمَ اللّهِ مَغَلُولَةً عَلَمَ اللّهِ عَشر فيها أيضاً وهو قوله : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةً عَلَمُ اللّهِ مَعْتَ عَشر فيها أيلًا لَهُ اللّه الله الله الله وصف من الله وعلا على نفسه أنه باسط يديه ينفق كيف يشاء ".

#### وَقَبْلَ وَمَا يُوقَفُ فِي ثَلَاثَةٌ وَوَالِدَتِكُ ولا تَعْد السُكُونا

(وَ) الموضع الشامن عشر في المائدة أيضاً (قَبْلَ) قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَا إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ [المائدة: ٧٣] (في) هذه الآية على قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ [المائدة: ٧٣] فيوقف على قوله: ﴿ ثَلَاثَةٌ ﴾ لأنه أخرُ كلام الكفار، وما بعده ابتداء كلام من الله تعالى أنه لا إله سواه ولا معبود إلا إياه، فلو وصل القارئ لأوهم أنه من تمام كلامهم، وإذا كان كذلك لم يكونوا كفاراً ، وأقبح من هذا الوقف على قوله: (وما من إله)، بل لو وقف عليه متعمداً عالماً كفر؛ لأنه نفي

١ . قال العكبري": مبتدأ وحبر لا موضع له"، وقال السمين الحلبي":وهذه الجملة لا محل له لا لأنما مستأنفة ،سيقت تعليلاً للنهي المتقدم". ينظر: إملاء ما من به الرحمن (١/ ٢١٨)، الدر المصون (٤/ ٢٩٩).

٢. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: ﴿ بَلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ مقول قالوا"، وهو صالح عند النحاس، والأنصاري، وحائز عند الممذاني، وتام عند الجعبري، وقال: " وليس الوقف لازماً لعدم لزوم انقطاعه". وهوحسن عند الأشموني، والأقرب كونه كاف. ينظر: علل الوقوف(٩/٢)، القطع والائتناف(ص:٢٠٨)، الهادي(١/ ٢٨٠)، وصف الاهتداء(ص:١٨٠)، منار الهدى (١/ ٢٢)، المقصد (ص: ٣٠٩)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص: ٣٠٩).

٣. قال السحاوندي": لان قوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَكِهِ ﴾ ليس من قولهم"، وهو حسن عند الغزال، والهمذاني، وقال الأشموني": حسن، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنّه يوهم السامع أنَّ قوله: «وما من إله إلَّا إله واحد» من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث، وليس الأمر كذلك، بل معناه: ثالث ثلاثة آلهة؛ لأنهم يقولون: الآلهة ثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، ومستحيل أن تكون الثلاثة واحدًا، أو الواحد ثلاثة"، ومتحاذب عند الجعبري وقال: " وليس لازماً وإن كان غير محكي " وهو وقف صالح عند الأنصاري، والأقرب أنه حسن. ينظر: علل الوقوف(٢/١٦٤)، الوقف للغزال(١/٢١٤)، الهادي(١/٢٨٢)، وصف الاعتداء(ص:١٨٢)، منار الهدى (١/ ٢٢٣)، المقصد (ص: ٣١)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٣١٠).

للربوبية أصلاً كما لا يخفي ، والله أعلم.

(و) التاسع عشر من اللوازم في المائدة أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابّنَ مَرْيَمَ اُذْكُر فِلْ تَعْد فِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِلدَتِكَ ﴾ [المائدة: ١١٠] فقف أيها القارئ على قوله: (وَالِدَتِكُ وَلا تَعْد السُكُونا)،أي: لا تتعداه فتصله بما بعده؛ لأن معناه: واذكر إذ أيدتك بروح القدس إلى آخره كما تقدم نظيره ، ويقرأ كلام الناظم (ثَلاثة ) بالإسكان (وَوَالِدَتِكُ ) كذلك بالإسكان لضرورة الشعر . فهذه سته مواضع من اللوازم في المائدة.

#### وَفِي أَبْنَاهُم وَقْفٌ صَحِيحٌ بِإِنْعَامٍ وَكُنْتُم تَعْلَمُونَا

(وَ) العشرون من اللوازم (في) سورة الأنعام وهو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ [الأنعام: ٢٠] (وَقْفٌ) أيها القارئ (به) بإسكان الهاء أي: على أبنائهم لئلا تصل قراءتك فتوهم أن الذين خسروا أنفسهم هم الأبناء وإنما هم الآباء المذكورون من أحبار اليهود؛ لأنهم

١. قال الداني": وأقبح من هذا وأبشع الوقف على المنفي الذي يأتي بعده حرف الإيجاب نحو قوله: ﴿ لا ٓ إِلَكَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ لا ٓ إِلَكَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ وشبهه . ولو وقف واقف قبل حرف الإيجاب من غير عارض لكان ذنباً عظيماً؛ لأن المنفي في ذلك كل ما عبد غير الله عزوجل". ينظر: المكتفى (ص:٥٢).

٢ . في ص: { بوالدتك } .

٣. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله (اذكر) بل عامله محذوف، والتقدير: واذكر إذ أيدتك". قال الأشموني": كاف إن علق «إذ» باذكر مقدرة، لا به «اذكر» المذكورة قبل، أي: واذكر إذ أيدتك". قال السمين الحلبي": في «إذ» أوجة، أحدُها: أنه منصوبٌ ب «نعمتي» كأنه قيل: اذكرُ إذ أنعمتُ عليك وعلى أمِّك في وقت تأييدي لك". ينظر: علل الوقوف (٢٨/٢)، منار المصون (٤/ ٩٥).

٤. في الحاشية اليسرى من ورقة(١٧) يحتمل أن الناظم رحمه الله تعالى حكى كيفية الوقف بالسكون مخرج عن الضرورة.

خسروا أنفسهم بجحدهم صفة محمد . صلى الله عليه وسلم . بعد معرفتهم له كمعرفة أحدهم ولده . كما نقل عن بعضهم أنه قال: بل معرفتي به أحسن من معرفتي بابني. أو كما قال. ويقرأ (أَبْنَاهُم) في كما نقل عن بعضهم أنه قال: بل معرفتي به أحسن من معرفتي بابني. أو كما قال. ويقرأ (أَبْنَاهُم) في كلام الناظم بغير همز ولا مد لضرورة الشعر، وهذا الوقف المذكور يجب الوقف عليه مثل ما يجب الوقف في قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ آَحَقُّ بِأَلْأَمَنِ إِن كُنتُم تَعَلَمُون ﴾ [الأنعام: ١٨]، فيقف القارئ على ﴿ إِن كُنتُم تَعَلَمُون ﴾ لأن الذي بعده مبتدأ خبره (أولئك لهم الأمن) فإذا وصل القارئ قراءته أوهم أن "الذين" مفعول "تعلمون" وليس كذلك وهذا الحادي والعشرون

1. قال السحاوندي": لأنه لو وصل لصار ﴿ اللَّذِينَ خَيِرُوا ﴾ نعتاً لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين". وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، والغزال، والهمذاني، والأنصاري، وقال الداني كاف وقيل تام، وقال النحاس": كاف عند أبي حاتم قال أبو جعفر": إن جعلت الذين الثاني بدلاً من الذين الأول لم يكن ما قبله كافياً، وإن جعلته مبتدأ كان القول كما قال أبو حاتم"، وذكر الأشموني القولين السابقين، وقال": وليس بوقف إن جعل «الذين» نعتًا لقوله: «الذين آتيناهم الكتاب»، أو بدلًا منهم، والصحيح أن الذين الثانية في محل رفع مبتداً، أو على إضمار مبتدأ أي هم الذين خسروا"، وتعمد الوقف أولى لما ذكر. ينظر: علل الوقوف(٢/٥٧٤)، الأيضاح(٢/٠٦٠)، المكتفى (ص: ٢٤٨)، القطع والائتناف (ص: ٢٢١)، الوقف للغزال (١/٢٢٤)، الهادي (١/٤٢٩)، مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٤٧)، وقوف القرآن وأثرها في المنشد (ص: ٣٦)، إملاء ما من به الرحمن (١/ ٢٣٨)، مشكل إعراب القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٣١٣).

٧. قال السجاوندي": لتناهي الاستفهام إلى ابتداء الأخبار، ولو وصل اشتبه بأن ( الذين) متصل بما قبله على أنه مفعول تعلمون بل هو مبتدأ حبره: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ ﴾ "وزاد الأشموني: . وهو عنده وقف تام .؛ لأنَّ جواب «إن» منتظر محذوف تقديره: إن كنتم من أهل العلم فأخبروني أيُّ الفريقين المشركين، أم الموحدين أحق بالأمن؟ ،وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، وكاف عند الداني، وتام عند النحاس، والغزال، والهمذاني، والأنصاري، قال الجعبري: "كاف على جعل (الذين) من قول إبراهيم؛ وكامل على غيره؛ ولا يلزم من وصله صفتهم"، قال العكبري": (الذين آمنوا): فيه وجهان: أحدهما: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين. والثاني: هو مبتدأ حبره جملة لهم الأمن". ينظر: علل الوقوف(٢/٢٨٤)، الإيضاح(٢/٣٩٦)، المكتفى (ص٣٥٦)، القطع والائتناف (ص٢٢٨٠)، الوقف للغزال (١/٣٤٧)، المقصد (ص: ٣٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٤٣)، المقصد (ص: ٣٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٤٣)،

من اللوازم فهذان موضعان في الأنعام'.

# وَفِيْ الأَعْرَافِ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً أَخَاهُم صَالِحاً مع كَافِرِينَا

(وَ) الموضع الثاني والعشرون منها (فِيْ) سورة (الأَعْرَافِ) وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ مَلِيهِ مَ عِجْلاً جَسَدًا لَهُو خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلاً ﴾ [الأعراف: بعديه من القارئ على سبيلاً؛ لأنه إذا وصل أوهم أن قوله: ﴿ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلَلِمِينَ وَعَنَاهُ: الله وَعَنَاهُ: الله وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ الله وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ الله وَعَنَاهُ الله وَعَنَاهُ الله وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنِينَا وَالْعَمْ وَعَنَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاللّهُ عَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ اللّهُ عَنَاهُ اللّهُ عَنِينَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ اللهُ عَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ اللّهُ عَنَاهُ وَعَنَاهُ وَعَنَاهُ عَلَيْ وَعَنَاهُ عَلَى قَولُهُ وَمُؤْلِقُ اللّهُ عَنْ الكَالُمُ عَلَيْكُمُ مُعَنَاهُ وَالْحَنِينَ عَلَيْكُمُ عَلَيْعِالَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ الكَلامُ : "وَأُرسِلنَا إِلَى عُنُوهُ وَعَلَا عَلَى عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

1. قلت: بل هناك موضع ثالث لم يذكر في النظم ذكره السحاوندي في كتابه وهو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّنِي بَرِئَةً مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 19]قال السحاوندي: لأن (الذين) مبتدأ فلو وصل لوقع فعل الاشتراك عليه فينتقض الكلام، وهو وقف تام عند ابن الأنباري، والداني، والنحاس، والغزال، والهمذاني، والاشموني، والأنصاري، وكامل أو صالح عند الجعبري، قال العكبري": ﴿ ٱلَّذِينَ الْأَنباري، والداني، والنحاس، والغزال، والهمذاني، والاشموني، والأنصاري، وكامل أو صالح عند الجعبري، قال العكبري": ﴿ ٱلَّذِينَ عَالَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَهُمُ ٱلْكِتَنَبُ ﴾: في موضع رفع بالابتداء". ينظر: علل الوقوف(٢/٤٤)، الإيضاح(٢/٠٠)، المكتفى(ص:٢٢١)، القطع والاثتناف(ص:٢٢١)، الوقف للغزال(٢/٦٢٤)، الهادي(١/٤٢٤)، وصف الاهتداء(ص:٢٢١)، منار الهدى (١/٤٢٤)، المقصد لتلخيص مافي المرشد (ص: ٣٣)، التبيان في إعراب القرآن (١/٤٨٧).

<sup>7.</sup> قال السجاوندي": لئلا تصير الجملة صفة السبيل فإن الهاء ضمير العجل"، وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، والغزال، والهمذاني، والأنصاري، والأشموني وقال": لئلًا تصير الجملة صفة «سبيلًا»؛ فإن الهاء ضميرًا له «العجل»"، وتام عند النحاس، وصالح عند الجعبري، قال ابن جرير": (اتخذوه) أي: اتخذوا العجل إلهاً"، قال ابن عطية ": والضمير في اتَّخَذُوهُ عائد على العجل". والقول بأنه كاف أولى، واللازم صحيح خلافاً للجعبري.

ينظر علل الوقوف(٢/٥١٥)، الإيضاح(٢٦٦/٢)، القطع والائتناف (ص:٢٦٢)، الوقف للغزال (٤٨١/١)، الهادي (٣٦٤/٢)، وصف الاهتداء (ص:٢٦٨)، المقصد (ص: ٣٨)، منار الهدى (١/ ٢٧٨)، جامع البيان (١/ ٤٤٧)، المحرر الوجيز (٢/ ٥٥٥)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٣٢٢).

حيث قال لقومه يا قوم أعبدوا الله إلى آخره\." فهذان وقفان في سورة الأعراف\، وليس في الأنفال شيء من اللوازم.

#### وَوَسْطَ بَراءَةٍ وَقْفَانِ جَاءَا عَلَى بَعْضِ وَفِيْهَا الظَّالِمِينَا "

(و) الرابع والعشرون والخامس والعشرون من اللوازم في (وَسْطَ) سورة (بَراءَةٍ) بالتنوين لإقامة الوزن وكذلك قوله وسط بإسكان السين للضرورة فهذان(وَقْفَانِ جَاءًا) في سورة براءة الأول قوله تعالى:

﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٦٧] فيقف القارئ (عَلَى بَعْضِ)؛ لأنه تمام الجملة، وقوله: ﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ ﴾ ابتداء وصف لهم كلهم لا لبعضهم . والثاني قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] فيقف القارئ على بعض أيضاً

1. قال السجاوندي: لأنه لو وصل صارت الجملة صفة، ففهم أن (صالحاً) منكر من الصالحين لا اسم علم لنبي مرسل، بخلاف شعيب وغيره من العبرية؛ لأنه كما لا يتصف بالجملة لا تصير الجملة صفة له، فيصير منكراً، قال الأشموني: جائز، وقال الانصاري: مفهوم. ينظر: علل الوقوف ٢/ ٥٠٤، منار الهدى (١/ ٢٧٠)، المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: ٤٦).

٢. قلت .: بل فيها موضع ثالث لم يذكر في النظم ذكره السحاوندي في كتابه وهو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَسَّالُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ النِّي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣] قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله ( واسألهم) وهذا محال"، قال العكبري": قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أي عن خبر القرية، وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو قوله: ﴿ إِذْ يَعَدُونَ ﴾ وقيل هو ظرف لحاضرة، وجوز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت"، وقال السمين الحلبي": قال الحوفي: ﴿إذ متعلقة بسلهم» . قال الشيخ . أي أبو حيان . : وهذا لا يتصور؛ لأن ﴿إذَى لما مضى، و ﴿سلهم» مستقبل، ولو كان ظرفاً مستقبلاً لم يصح المعنى؛ لأن العادين وهم أهل القرية مفقودون، فلا يمكن سؤالهم فالمسؤول غير أهل القرية العادين"، خالف في ذلك مكي بن أبي طالب فقال": ﴿ إِذْ يَعَدُونَ ﴾ العامل في (إذ) سل تقديره: سلهم عن وقت عدوهم في السبت". وهو مخالف لرأي جمهور النحاة واللغويين. وهو وقف صالح عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(٢/ ١٩٥٥)، الدر المصون (٥/ ١٩٤٢)، إملاء ما من به الرحمن (١/ ٢٨٧)، مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٠٤)، البحر المحيول (٤/ ٢٥٥)، وصف الاهتداء(ص: ٢٠٠٠).

٣. في ص: {وتبدأ يأمرونا}. ثم بعده بيت غير موجود في الأصل وفي س وهو: {وفيها الظالمين بما وقوف بأولها وتبدأ بالذينا}. غ. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صارت الجملة صفة لبعض ، وهي صفة لكل المنافقين"، وهو وقف حائز عند الهمذاني، ومتحاذب عند الجعبري، وحسن عند الأشموني لما سبق تعليله، قال العكبري": قوله تعالى ﴿ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكِ ﴾ مستأنف مفسر لما قبلها". ينظر: علل الوقوف ٢/٣٥٢)، الهادي(٢/٢٣٤)، وصف الاهتداء(ص:٢٥٢)، منار الهدى (١/ ٣١٢)، إملاء ما من به الرحمن (١/ ٢٥٢).

ووجهه كالأول'. والسادس والعشرون من اللوازم (فِيْهَا) أي: في براءة وهو قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ اَلْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كُمَنَ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَمْدِي الْمُوامِينَ اللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَمْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٩] فيقف القارئ على (الظّالِمِينَا)؛ لأن "الذين آمنوا" مبتدأ خبره "أعظم درجة عند الله"، فإذا وصل القراءة أوهم أن "الذين آمنوا وما بعده" صفة للظالمين وليس كذلك'.

# وَقَوهُم بِيُونِسَ قِفْ عَلَيهِ وَنُوحٍ قَبْلَ إِذْ كَي يَسْتَبِينَا

١. قال السجاوندي": لما ذكرنا في المنافقين"، وهو حسن عند الغزال، والهمذاني، وجائز عند الأشموني، وصالح عند الأنصاري. ينظر: علل الوقوف ٢/٤٥٥، الوقف للغزال(٢٣/١٥)، الهادي(٤٢٤/٢)، منار الهدى (١/ ٣١٢)، المقصد (ص: ٤٢).

ت قال السجاوندي": لأنه لا يوصف المؤمنون بالظلم، لأنه لو وصل صار ( الذين آمنوا) صفة ( الظالمين) ، بل هو مبتدأ من الله تعالى في مدح المؤمنين وصفتهم"، وتام عند الداني، والنحاس، والغزال، والهمذاني، والأنصاري، والأشموني وقال": لانقطاع ما بعده عما قبله لفظًا ومعنى"، وكامل عند الجعبري، قال القرطبي": قوله تعالى : ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في موضع رفع بالابتداء. وحبره ﴿ أَعَظُمُ وَرَجَةً عِندَ اللهِ ﴾ في موضع رفع بالابتداء. وحبره ﴿ أَعَظُمُ وَرَجَةً عِندَ اللهِ ﴾ في موضع رفع بالابتداء. وحبره ﴿ أَعَظُمُ وَرَجَةً عِندَ اللهِ ﴾ في موضع رفع بالابتداء. وحبره ﴿ أَعَظُمُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا ال

فكسر (إن) للابتداء لا لكونها بعد القول (وَقُوهُم) في كلام الناظم يقرأ بالتزحيف، وكذلك (قِفْ عَلَيهِم نَبَأَ لضرورة الشعر. (وَ) الثامن والعشرون منها في سورة يونس أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ فَضِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَوَلِهِ الشعر. (وَ) الثامن والعشرون منها في سورة يونس أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا لَا لَكُومِهِ الشعر. (وَ) الثامن والعشرون منها في يستبينا لا لك وَوَص على قوله (نُوحٍ قَبْل) أن تقول: ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى اللهُ يَسْتَبِينَا لا لك معناه؛ لأن معناه: وقص عليهم خبر نوح، واذكر إذ قال لقومه كما تقدم نظيره ". وسيأتي له نظائر كثيرة أيضاً فهذان موضعان في سورة يونس.

## وَفِي مِنْ أُولِيا بِهُودَ وَأَخْصُصِ أَخَاهُم صَالِحًا تُرْضَى أَمِيناً

(وَ) التاسع والعشرون من المواضع كذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَنَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءً ﴾ [هود: ٢٠] بسورة (هُودَ) عليه السلام فيقف القارئ على (أَوْلِيَاءً)؛ لأن الضمير في قوله: ﴿ يُضَمْعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ عائد على الكفار المتقدمين لا على

ا. قال السحاوندي": لئلا يصير: ﴿ إِنَّ ٱلْعِـرَّةَ لِللّهِ جَعِيعًا ﴾ مقول الكفار"، وهو وقف حسن عند ابن الأنباري، والممذاني، وكاف عند الداني، قال النحاس": قطع تام عند أحمد بن موسى"، وهو قول الفراء قال": كسرت (إن) على الاستئناف ولم يقولوا هم ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلّهِ جَعِيعًا ﴾ "وهو قول أبي حاتم، وكامل عند الجعبري، قال الأشموني": أتم، ثم يبتدئ «إنَّ العزة»، وإن كان من المستحيل أن يتوهم أحد أنَّ هذا من مقول المشركين؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا، ولما حزن النبي. صلى الله عليه وسلم، بل هو مستأنف ليس من مقولهم"، وكذا عند الأنصاري وقف تام، قال العكبري": قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَةَ لِللّهِ جَعِيعًا ﴾: هو مستأنف، والوقف على ما قبله"، وقال السمين": والوقف على قوله: (قولهم) ينبغي أن يعتمد ويقصد ثم يبتدأ بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَةَ لِللّهِ جَعِيعًا ﴾: القيل بالتمام أقرب. ينظر: علل الوقوف (٢/٤٧٥)، الإيضاح(٢/٧٠٧)، المكتفى(ص:٩٠٩)، القطع والائتناف(ص:٢٠١)، الوقف للغزال(١/٩٤٥)، الهادي(٢٥/٥٥)، وصف الاهتداء(ص:٢٦٧)، معاني القرآن للفراء (١/ ٤٧١)، منار المحدى (١/ ٣٣٣)، المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص:٤٤)، النبيان في إعراب القرآن (٢/ ٢٧٩)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٦/ ٣٣٣)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٤٤)، النبيان في إعراب القرآن (٢/ ٢٩٣)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٦/ ٣٣٣)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٤٤).

٢ . في ص: {وقعاً يقينا}.

٣. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله: (واتل) وهو محال بل التقدير: واذكر إذ قال"، وهو وقف كامل عند الجعبري، قال الأنصاري": حسن عند بعضهم وهو عندي مفهوم"، وقال الأشموني": جائز، ولا يوصل بما بعده؛ لأنّه لو وصل لصار «إذ» ظرفًا له «أتل»، بل هو ظرف لمقدر، أي: اذكر إذ قال، ولا يجوز نصب «إذ» به «أتل»؛ لفساده؛ إذ «أتل» مستقبل، و «إذ» ظرف لما مضى"، قال السمين الحلبي": ولا يجوز أن يكون منصوبا ب «اتل» لفساده، إذ «اتل» مستقبل، و «إذا» ماض". ينظر:علل الوقوف(٢/ ٥٧٤)، وصف الاهتداء (ص ١٨٠٠)، المقصد (ص ٤٤٤)، منار الهدى (١/ ٣٣٤)، الدر المصون (٦/ ٢٣٩).

الأولياء أي: ليس لهم أولياء يمنعونهم من عذاب الله بل يضاعف لهم العذاب ويقرأ قوله (مِمُود) بفتح الدال بلا تنوين لضرورة الشعر. والثلاثون من اللوازم في سورة هود أيضاً وهو قوله تعالى : ﴿ وَإِلَّى ثَمُودَ الدال بلا تنوين لضرورة الشعر. والثلاثون من اللوازم في سورة هود أيضاً وهو قوله تعالى : ﴿ وَإِلَّى ثَمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا ﴾ الوقف عليه؛ لأنك أخاهُم صَالِحًا ﴾ الوقف عليه؛ لأنك إذا خصصت صالحاً بالوقف عليه (تُرْضَى) عند المقرئين (أميناً) على التلاوة والأداء، وقد تقدم وجهه في الأعراف منها.

#### وَإِبْرَاهِيْمَ فِي حِجْرِ وَمِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا بِه يَسْتَفْتِحُونَا

(وَ) الحادي والثلاثون منها قوله تعالى: ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِم ﴾ [الحجر: ٥١] (في) سورة (حِجْرٍ) قف عليه وابتدئ: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾؛ لأن معناه: أخبرهم عن ضيف إبراهيم، واذكر إذ

١. قال السجاوندي": لئلا تصير الجملة صفة لأولياء، فينتفي تضعيف العذاب عن الأولياء، ويثبت أن لهم أولياء غير مضعف

الاهتداء (ص: ۲۸٤)، منار الهدى (١/ ٣٧٥).

عذابهم، بل التضعيف لمتخذي الأولياء بإخبار مستأنف". قال النحاس": تمام عند نافع"، وحسن عند الهمذاني، وكذا قال الأشموني. أي: بالحسن، قال الجعبري، والأنصاري": صالح"، قال السمين الحلبي": الجملة من قوله «يضاعف» مستأنفة"، والقول بانه كاف أولى. ينظر: علل الوقوف(٥٨٢/٢)، القطع والائتناف(ص:٣١٦)، وصف الاهتداء(ص:٢٧٤)، منار الهدى (١/ ٣٤٤)، المقصد (ص: ٥٥)،الدر المصون (٦/ ٣٠٢)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٣٢٥).

٢. في س، و ص: {واحفظ}.

٣. تقدم نظيره في الموضع الثالث والعشرين في سورة الأعراف آية (٧٣). وزاد النحاس: قطع كاف؛ لأن المعنى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم
 صالحاً، وصالح عند الجعبري. ينظر: القطع والائتناف(ص: ٣٢١)، وصف الاهتداء(ص: ٢٧٨).

٤. ذكر السجاوندي في سورة الرعد وقفاً لازماً وهو قوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّذِى رَفَع السّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ [الرعد: ٢] لكون العمد نكرة، فيتوهم أن الجملة بعده صفتها، تقديره: بغير عمد مرئية، والمراد بغير عمد مرئية، وغير مرئية، فيوقف على (عمد) لنفي ذلك التوهم، قال الأشموني": وقال الكواشي": الضمير في «ترونها» يعود إلى «السموات»، أي: ترون السموات قائمة بغير عمد، وهذا أبلغ في الدلالة على القدرة الباهرة، وإذًا الوقف على «عمد»؛ ليبين أحد التأويلين من الآخر، ثم يبتدئ: «ترونها»، أي: ترونها كذلك.
 ف «ترونها» مستأنف، فيتعين أن لا عمد لها ألبتة"، وهو وقف كاف عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف ٢١١/٢، وصف

دخلوا عليه كما تقدم نظيره (و) الثاني والثلاثون من المواضع في سورة الحجر أيضاً وهو قوله تعالى:

﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنكَمَنا مِنْهُمْ ﴾ [الحجر: ٧٨ – ٧٩] فيقف القارئ على قوله (مِنْهُمْ) ويبتدئ: ﴿ وَإِنّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴾؛ لأن(إنَّ) هذه ابتدائية، فإذا وصل القارئ أوهم أنها للغاية أو للمبالغة، وأيضاً في (إِنّهُمَا) ضمير يعود على قوم لوط وأصحاب الأيكة معاً ، (و) قد قدمنا في الحادي والثلاثون أن القراء إذا وقفوا على إبراهيم في إذ (يَسْتَفْتِحُونَا) قراءتهم لما ذكرنا هناك من العلة فهذان موضعان في سورة الحجر.

# وَأَكْبَرُ قَبْلَ لَوْ فِيْ النَّحلِ وأَذْكُر تبارَكَ رَاحِماً للرَاحِمِينا"

(وَ) الثالث والثلاثون من المواضع قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَ رُواْ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ٱلنَّبِوِ تَنَهُمُ فِي اللّهُ فَيَا كَسَنَةً وَلَا تَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ وَ النحل: ٤١] فيقف القارئ على قوله (أَكْبَرُ قَبْل) أن يقول (لَوْ) كانوا يعلمون (فِيْ) سورة (النَّحلِ)؛ لأنه تم الكلام عليه وما بعده مبتدأ تقديره: " ولأجر الأخرة أكبر لُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١] ذلك لفرحوا واستبشروا لهم من أجر الدنيا"، ثم قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١] ذلك لفرحوا واستبشروا بذلك. فحواب لو محذوف (وأدْكُر) أيها القارئ الله عند قراءتك؛ لأنه تعالى يقول: ﴿ فَٱذْكُرُونِيَ

<sup>1.</sup> قال السحاوندي": لأنه لو وصل لصار إذ ظرفاً لقوله ( ونبئهم) وهو غير ممكن"، وهو وقف كاف عند الداني، وحسن عند النحاس، والأشموني وذكر نص السحاوندي، وصالح عند الجعبري، قال العكبري":قوله تعالى: ﴿ إِذْ دَخَلُوا ﴾ في " إذ " وجهان أحدهما هو مفعول: أي اذكر إذ دخلوا، والثاني أن يكون ظرفا". ينظر: علل الوقوف(٢٣٢/٢)، المكتفى(ص:٣٤٥)، القطع والائتناف(ص: ٣٥٦)، وصف الاهتداء(ص:٢٩٧). منار الهدى (١/ ٥٥٣)، إملاء ما من به الرحمن (٢/ ٧٥).

٢ . قال السجاوندي": لأن الواو للإبتداء، فلو وصل أشبه الحال، وهو محال"، وهو وقف حسن عند الغزال، والهمذاني، وجائز عند الأشموني. ينظر: علل الوقوف ٢ / ٢٣٢، الوقف للغزال(٦٢٨/١)، الهادي(٥١/٢)، منار الهدى (١/ ٣٩٧).

٣. في س، وص البيت هكذا: {وأكبر قف به في النحل وابدا بلو كانوا وصله بيعلمونا}.

٤ . قال السجاوندي": لأن جواب (لو) محذوف، أي : لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الأخرة، ولو وصل لصار قوله:

<sup>﴿</sup> وَلَأَجُرُ ٱلْكَخِرَةِ ﴾ معلقاً بشرط أن لو كانوا يعلمون، وهو محال". قال الاشموني": جائز"، وذكر علة السجاوندي، قال العماني": وأجاز ابن مقسم: أن يوقف على قوله (أكبر) فهو من قبيل الجائز". قال ابن عطية": والضمير في يَعْلَمُونَ عائد إلى كفار قريش، وجواب لَوْ مقدر محذوف، ومفعول يَعْلَمُونَ كذلك، وفي هذا نظر". ينظر: علل الوقوف(٢٣٨/٢)، منار الهدى (١/ ٥٠٥)، المحرر الوجيز (٣/ ٥٠٥).

آذَكُوكُم الله (رَاحِماً للرَاحِمِينا)، ولغيرهم لكن رحمته للراحمين أكثر قال صلى الله عليه وسلم: (أرحموا من في الأرض يرحم كم من في السماء)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من لا يرحم لا يُرحم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) وهذه الزيادة جاء بما الناظم حشواً للكلام وتماماً للبيت.

#### وَفِيْ سُبْحَانَ عُدْنَا بَعْدَ عُدِتُم وَأَخِرِهَا نَذِيراً وقَفُونَا

(وَ) الرابع والثلاثون (فِيْ) سورة (سُبْحَانَ ) وهو قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو اَن يَرَحُمَكُو وَإِنْ عُدَّمً عُدْناً وَ الإسراء: ٨] فيقف القارئ على قوله: (عُدْنا بَعْد) قوله (وَإِنْ عُدَّمٌ) ويبتدئ ﴿ وَجَعَلْنا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ لأنه إذا وصل أوهم أن "وجعلنا" عطف على (عُدْنا) وأن كون جهنم للكافرين حصيراً محله إذا عاد بنوا إسرائيل في كفرهم. وليس كذلك وإنما معناه: " وإن عدتم يا بني إسرائيل إلى المعصية عدنا لكم إلى النقمة ". ثم ابتدأ فقال: ﴿ وَجَعَلْنا جَهَنّمَ لِلْكَنفِرِينَ (كلهم) حَصِيرًا ﴾ أي: هماداً. (و) والخامس والثلاثون في سبحان أيضاً (آخِرهَا) بالنصب على الظرف وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَعَلْنا جَهَنّمَ لِلْكَنفِرِينَ (كلهم) عوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا مُبْشِرًا وَنَفِيلًا ﴾ لئلا يوهم إذا

١. رواه الترمذي رقم (١٩٢٤) ٤/ ٣٢٣ ، و أبو داود رقم (٤٩٤١) ٤/ ٢٨٥ قال الألباني : صحيح.

۲ . رواه مسلم رقم (۲۳۱۸) (۶/ ۱۸۰۸)، والترمذي رقم ۱۹۱۱ (۶/ ۳۱۸)، وأبو داود رقم (۲۱۸)، (۶/ ۳۵۵).

٣ . رواه البخاري رقم(٧٤٤٨)،(٩ / ١٣٣).

٤ . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (١/ ٢١٤).

٥ . قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: (وجعلنا) معطوفاً على (عدنا) داخلاً تحت شرط (إن عدتم)"، وهو كاف عند العماني، وحسن عند الغزال، والهمذاني، والأشموني، وتام عند الجعبري، والأنصاري، والقول بالكفاية أصح.

ينظر: علل الوقوف(٢/ ٦٤٧)، المرشد(٣٣٨/٢)، الوقف للغزال(٢٥٢/١)، الهادي(٢/٠٥٠)، وصف الاهتداء(ص:٣١٠)، منار الهدى (١/ ٤٢٠) المقصد (ص: ٥٣)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٣٢٧).

وصلنا أن قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾ عطف عليه، وإنما هو أبتدأ كلام، وهو منصوب مفعول مقدم أو فعل محذوف ووجهه ظاهر . فهذان موضعان في (سُبْحَانَ) وليس في سورة الكهف شيء منها.

#### وَمَرْيَمَ قَبْلَ لَ إِذْ فِيْ كَافَ عدوا " وَوِرْداً ثُمَّ عَهْداً مُتقِنينا

(وَ) السادس والثلاثون منها قوله تعالى: ﴿ وَالذَّكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمٌ ﴾ [مريم: ١٦] فيقف القارئ على (مَرْيَمٌ قَبْلُ) أن يقول: ﴿ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (فِيْ) سورة (كهيعص)؛ لأن معناه: واذكر في الكتاب خبر مريم، واذكر إذ انتبذت، فإن وصل أوهم أن (إذ) تعليلية وأن ما سبب ذكرها في الكتاب إلا انتباذها ولهذا نظائر قد تقدمت وأخرى ستأتي، ويقرأ كاف بإسكان الفاء أ.

(وَ) السابع والثلاثون في كاف أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ اللهِ وَالسَّابِعِ وَالثَّلَاثُونَ فِي كَافَ أَيضًا وهو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ [مريم: ٨٥ -٨٦] فيقف القارئ على (وِرْداً ثُمَّ) يبتدئ: ﴿ لَا

ا. قال السحاوندي": لأنه لو وصل لصار قوله: ( وقرآناً) معطوفا، فاقتضى أن يكون الرسول قرآناً، بل التقديروفرقنا قرآناً فرقناه، أي أجكمناه"، قال ابن الأنباري": تام إذا نصبت ( القرآن) بفرقناه، فإذا نصبته ( بأرسلناك) على معنى ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلّا مُبَشِّراً وهو وقف تام عند الداني، والغزال، والهمذاني، والجعبري، قال النحاس": قال وَنَذيراً ﴾ وهو وقف تام عند الداني، والغزال، والهمذاني، والجعبري، قال النحاس": قال يعقوب: ومن الوقف ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلّا مُبشِّراً وَنَذِيراً ﴾ وهو قول أبي حاتم"، قال أبو جعفر": إن قدرته على قول الكوفيين إن (قرآنا) منصوباً ب( فرقناه) وقفت عليه وإن قدرته على مذهب سيبويه إنه منصوب بإضمار فعل لم يكن ما قبله تاماً لأنه معطوف".
 قال مكي": ونصب (قرآناً ) عند البصريين بإضمار فعل يفسره ما بعده. ونصبه عند غير البصريين على العطف (مبشراً ونذيراً )". وهو وقف كاف عند العماني، والأشهوني، والأنصاري. ينظر: علل الوقوف(٢/٢٥٢)، الإيضاح(٢/ ٥٥٥)، المكتفى(ص:٣٦٤)، القطع والائتناف(ص:٣٨٣)، الهداية الى بلوغ النهاية (٦/ ١٤٥) المرشد ٢/ ٥٥٠، منار الهدى (١/ ٢٦٢)، الهادي(٢/ ٢٥٥)، وصف الاهتداء(ص:٣١٤)، الهداية الى بلوغ النهاية (٦/ ١٤٠٤) المرشد ٢/ ٥٥٠، منار الهدى (١/ ٣٨٤)، المقصد (ص: ٥٣).

٢. لفظة: {قبل} ساقطة من س.

٣. في ص: {وقف}.

٤. روي ذلك عن الحسن وقتادة. ينظر: تفسير السمعاني (٣/ ٢٧٦).

٥. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ انتبذت) ظرفاً لقوله: (واذكر) وليس بظرف لذلك"، قال العماني": وزعم بعضهم: أن أن الوقف عند قوله (واذكر في الكتاب مريم) وليس ذلك بشيء لأن ما بعده ظرفاً ينتصب بما قبله، ويقدر معه (في) كأنه قال: واذكر مريم في الوقت الذي انتبذت من أهلها". ينظر: علل الوقوف(٢/ ٢٧٦)، المرشد(٢/ ٣٧١).

٦. في الحاشية اليمني من الورقة { ٢١ } صوابه بتحريك الفاء.

يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾؛ لئلا يوهم أن قوله: (لا يملكون الشفاعة) إلى آخره صفة للجماعة الواردين إلى النار، وليس كذلك؛ لأنهم لا شفاعة لهم أصلاً، وإنما هو صفة لغيرهم من المؤمنين. ' والثامن والثلاثون في كاف أيضاً وهو قوله في هذه الآية: ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧] فأمرنا المقرؤون بالوقف على (عَهْداً) حال كونهم (مُتقِنِينا) لمعناه ووجهه وهو أنه إذا وصل القارئ أوهم أن قوله: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٨٨] صفة لمن اتخذ عند الرحمن عهداً، وليس كذلك؛ وإنما هو ابتداء كلام: إخبار من الله عن الذين يدْعُون له الولد من الكفار تنزه الله عن ذلك . فهذه ثلاثة مواضع في سورة مريم .

١. قال السجاوندي": لئلا تشتبه الجملة بعدهم بالوصف لهم، بل الجملة لنفي شفاعة معبوديهم، رداً لقولهم : ( هؤلاء شفعاؤنا)".

قال النحاس": ليس بتمام؛ لأن (لايملكون) في موضع نصب على الحال ما قبله والتمام عند أبي عبد الله ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَدًا ﴾"، وهو وقف مفهوم عند العماني، والأنصاري، وحسن عند الهمذاني، وقيل كاف، قال الأشموني": حسن؛ لئلا تشتبه بالجملة بعد التي لنفي شفاعة معبوداتهم، وردًا لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله بالوصف لهم بالجملة"، ومتحاذب عند الجعبري ولا لزوم لعدم اللازم، قال السمين الحلبي": قوله: (لا يملكون) : في هذه الجملة وجهان، أحدهما: أنها مستأنفة سيقت للإحبار بذلك. والثاني: أنها في محل نصب على الحال مما تقدم".ينظر: علل الوقوف(٦٨٨/٢)، المرشد(٣٨٠/٢)، القطع والائتناف(ص: ٤٠٩)، الهادي(٢/٣٣/٢)، وصف الاهتداء(ص:٣٢٩)، منار الهدى (٢/ ١٥)، المقصد(ص :٥٦)، الدر المصون (٧/ ٦٤٣).

٢. قال السحاوندي": لأنه لو وصل لانعطف ﴿ وَقَـالُواْ اتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴾ على: ﴿ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ ، وإن كان ( اتخذ) موحداً على لفظ(من) كان ( قالوا) عائد إلى معنى ( من) لانه يصلح للجمع، فيؤدي إذاً إلى إثبات الشفاعة لمن قال : ( اتخذ الرحمن ولداً)". قال النحاس": والتمام عند أبي عبد الله ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا ﴾ وهو تام عند الهمذاني، وصالح عند العماني، والأنصاري، ومتحاذب عند الجعبري قال الأشموني": جائز، وقيل: تام". ينظر: علل الوقوف(٢/ ٦٨٨)، القطع والائتناف(ص: ٤٠٩)، المرشد(٣٨٠/٢)، الهادي(٦٣٢/٢)، وصف الاهتداء (ص: ٣٢٩)، المقصد (ص: ٥٦)، منار الهدى (٢/ ١٥). ٣ ـ قلت: بل هناك موضع رابع لم يُذْكَرُ في النظم، ذكره المؤلف في الأصل وهو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْمَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩] قال السجاوندي": لأنه لو وصل لاستحال المعنى، لأنهم وصفوا بالغفلة في الدنيا، فلو وصل صار متعلقاً بالظرف". قال النحاس": يكون القطع كافياً إن قدرت المعنى: وهم الساعة في غفلة"، قال الهمذابي، والاشموبي": حسن". ينظر: علل الوقوف(٦٨٢/٢)، القطع والائتناف (ص:٤٠٠)، الهادي(٦٢٦/٢)، منار الهدى (٦/ ١١).

# وَفِيْ طَهَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى المُؤْمِنِينَا " عَلَى عَينِي لَ بِنصِ المُؤْمِنِينَا "

(وَ) التاسع والثلاثون من المواضع (فِيْ) سورة (طَهَ) وهو قوله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [طه: ٩] فيقف القارئ على (مُوسَى)؛ لأن معناه: وأذكر إذ رأى ناراً كما تقدم نظيره ، وسيأتي مثله في النازعات أيضاً. والأربعون من المواضع في طه أيضاً وهو قوله تعالى : ﴿ وَلِنُصَنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩] فيقف القارئ على (عَيني) ووجهه كالذي قبله ، وذلك وقف لازم (بِنصِ) القراء (المُؤْمِنِينَا) فهذان موضعان في طه وليس في الأنبياء والحج شيء.

وَسُورةُ قَدْ أَفلحْ بِهَا وقْفَانِ جَاء آ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ قِفْ ويُحَافِظُونَا ﴿ وَسُورةُ قَدْ أَفلحْ بِهَا وقْفَانِ جَاء آ)، فالأول وهو الحادي والأربعون من اللوازم قوله تعالى:

﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُم بِهِ عَنْتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَبِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] فقف أيها القارئ على قوله (وَأَعْنَابِ)؛ لأنك إذا وصلت أوهمت أن معنى الكلام: " وأعناب لكم في الأعناب فواكه " وليس كذلك،

١. في س: {على عيني وموسى}.

٢ . في س: {وأعناب}.

٣. في ص: { وقف بالمؤمنينا}.

٤. قال السجاوندي": لأنه لو وصل لصار (إذاً) ظرفاً للإتيان". قال العماني": زعم بعضهم أنه وقف هو ليس شيء"، قال الأشموني": ليس بوقف؛ لأنَّ «إذ» ظرفًا منصوبًا بمحذوف مقدمًا، أي: اذكر إذ، أو ليس بوقف؛ لأنَّ «إذ» ظرف منصوب بما قبله، وهو: الإتيان، ومن وقف جعل «إذ» ظرف لـ «حديث» ، أو مفعول به ؛ أي: اذكر". قال بعده، أي: إذ رأى نارًا كان كيت وكيت". قال أبو البقاء": (إذ رأى) : «إذ» ظرف لـ «حديث» ، أو مفعول به ؛ أي: اذكر". قال الحلمي": يجوز أن يكون منصوباً بالحديث وهو الظاهر". وهو صالح عند الجعبري، ينظر: علل الوقوف(١/ ٢٩)، المرشد(١/ ٢٨٥)، وصف الاهتداء(ص: ٣٣١)، منار الهدى (١/ ١٧)، التبيان (٢/ ٥٨٥)، الدر المصون (٨/ ٤١).

٥. قال السحاوندي": لأنه لو وصل لصار (إذ) ظرفاً (لتصنع)، وليس بظرف له". قال العماني": زعم زاعم: أن الوقف عند قوله ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ وليس ذلك بشيء؛ لأن ما بعده متعلق بما قبله". وهو حسن عند الهمذاني، وكامل عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(١٩٣٢)، المرشد( ٣٨٤/٢)، الهادي(١٣٧/٣)، وصف الاهتداء(ص:٣٣٢).

٦. هذا البيت غير موجود في س وفي ص هكذا: {وأعناب وتبدأ بعد هذا لكم فيها فكن حسناً يقينا}.

وإنما معناه:" لكم في الجنات فواكه'". والثاني وهو الثاني والأربعون وهو قبل هذا وكان الأَوْلَى تقديمه لكن كأنه لم يتفق له ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩] فيقف القارئ على (يُحَافِظُونَا)؛ لأن قوله: ﴿ أُولَكِيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ عائد على الآيات، فإذا وصل القارئ أوهم أنه عائد على الذي يليه فقط. ولكن لا يأتي هذا الوجه إلا تعسف'. وليس في النور والفرقان شيء من اللوازم.

١. قال السحاوندي": لأنه لو وصل اشتبه الجار والمجرور بوصف (أعناب) وليس كذلك". قال النحاس": فأما ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْتِ مِّن تَخْيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ فليس بكاف وكذا (ومنها تأكلون) لأن (وشحرة) معطوف على جنات والتمام (وصبغ للأكلين)"، وهو حسن عند الهمذاني، قال الأشموني": حائز"، قال الجعبري: "لا لزوم"، قال ابن عطية":وقوله: (لَكُمْ فِيها) يحتمل أن يعود الضمير على الجنات فيريد حينئذ جميع أنواع الفاكهة، ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة؛ إذ فيها مراتب وأنواع والأول أعم لسائر

الثمرات". ينظر: علل الوقوف(٢/ ٢٢٦)، القطع والائتناف(ص:٤٥٤)، الهادي(٢/ ٢٩١)، وصف الاهتداء(ص:٣٥٣)منار الهدى (٢/ ٢٦)، المحرر الوجيز (٤/ ١٣٩)، جامع البيان (١٧/ ٢٨).

٧. قال السحاوندي": لازم، ليعود وعد إرث الجنة إلى المؤمنين الموصوفين بجميع هذه الأوصاف، فإنه لو وصل ( أولتك) بعره، فاقتصر إرث يحافظون) مع الوقف على قوله: ( العادون) أو: ( ملومين) صار: ( والذين هم لأماناتهم) مبتداً، و: ( أولئك) خبره، فاقتصر إرث الجنة على المذكورين في الآيتين"، وهو وقف كاف عند الداني، قال العماني": قلت أنا ﴿ وَلَمْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ آية تامة وهو وقف تام إن جعلت ما بعده كلاماً مبتدأ ثم لا يتم الوقف حتى تأتي بخبر المبتدأ وهو قوله: ﴿ أُولِتَهِكَ هُمُ الْوَرُونُونَ ﴾، وإن جعلت ما بعده نعتا للمؤمنين على تقدير: المؤمنون الذين، لم يكن الوقف عند آخر الآية تاماً، ولكنه جائز؛ لأنه رأس آية والأحسن أن يصل الكلام فيقول ﴿ وَلَذَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ آلَيْنِ هُمْ في صَلاَتِهم مُحَافِظُونَ ﴾ وهو وقف كاف؛ لأنه رأس آية؛ ولأن المعلوفات قد كثرت ولا يقدر على تبليغ النفس إلى آخرها، فالوقف على آخر كل آية حتى يبلغ قوله ﴿ وَٱلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهم بُحَافِظُونَ ﴾ وهو الوقف التام عندي من أول السورة. وقوله ( أولتك) هو مبتدأ وخبره ( هم الوارثون) والتمام عند قوله ﴿ ٱلَذِينَ مُمْ في صَلاتِهم خَشِعُونَ ﴾ وهو إن جعلتها نعتا للمؤمنين من قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ كان الذين يرثون صفة الوارثين فلا يفصل بينهما، وجملة الكلام الآن. أن قوله: ﴿ ٱلَذِينَ هُمْ في صَلاتِهم عَلَيْتُهم في صَلاتِهم على أنه مبتدأ وخبره ﴿ وهم أَلُورُونُنَ ﴾ على أنه مبتدأ وخبره ﴿ وهم المؤرثُونَ ﴾ على أنه مبتدأ وفوف ( / ٢٠ / ٢٠)، المقصد (ص: المكتفى (ص: ٤٠٠)، المرشد (٢/ ٢٠)، المقصد (ص: المكتفى (ص: ٤٠٠)، المرشد (٢/ ٢٠)، المقصد (ص: الهور).

# وَإِبْرَاهِيمَ فِي الشُّعَراءِ مِنْهَا وَتَحتِ النَمْلِ أَحَرَ يَذْكُرُونَا مَعَ التَّهْلِلِ فِيْ قَصَصٍ \....

(وَ) الثالث والأربعون من المواضع قوله تعالى : ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الشعراء: ٦٩] (في) سورة (الشُّعَراءِ) فهذا (مِنْهَا)أي: من اللوازم فيقف القارئ على إبراهيم؛ لأن قوله: ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ معناه: واذكر إذ قال لأبيه ... آلآية وقد تقدم مثله. وليس في النمل شيء من اللوازم. (وَ) الرابع والأربعون من المواضع (تَحتِ النَمْلِ) أي: بعدها وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرُ ﴾ [القصص: من المواضع (يَدُّرُونَا) الوقف عليه وهو الذي (مَعَ التَّهْلِيلِ) من سورة القصص؛ أي عنده فيقف القارئ على (آخَرَ)؛ لأنه إذا وصل أوهم أن معناه: " لا إله إلا ذلك الإله الآخر " وإنما معناه: " لا إله إلا الله فلا تدع معه غيره "".

#### 

(وَ) الخامس والأربعون منها قوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ فَعَامَنَ لَدُهُ لُوطٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] فيقف القارئ على (لُوطٍ)؛ لأن قوله: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۗ ﴾ من كلام إبراهيم لا من كلام لوط،

١. في س، و ص البيت هكذا: {مع التهليل أخرها...}

٢. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ) ظرفاً لقوله: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾، وهو محال، بل التقدير: واذكر إذ". وهو وقف كاف عند العماني، قال النحاس": ليس بكاف لأن إذ متعلقه بما قبلها، وتام عند الأشموني". ينظر: علل الوقوف(٢/ ٧٥٧)، القطع والائتناف(ص:٤٩٣)، المرشد (٤٨٠/٢).

٣. قال السجاوندي": لأنه لو وصل لصار ﴿ لا ٓ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ صفة له: (إلها ً آخر)". وهو وقف كاف عند العماني، والأنصاري، وقال الهمذاني، والأشموني": حسن، ولا يوصل بما بعده؛ لأنَّ وصله يوهم: أن لا إله إلَّا هو صفة لإلها آخر، وليس كذلك"، والقول بالكفاية، واللزوم أصح. ينظر: علل الوقوف(٧/٤/٢)، المرشد(١٧/٢٥)، الهادي(٧٧٢/٢)، منار الهدى (٢/ ١٣٢)، المقصد (ص: ٦٦)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص: ٣٣٠).

فإذا وصل القارئ أوهم أن الكل من كلام لوط ، فهذا (بِوَسْطِ) بسكون السين سورة (العَنْكَبُوتِ بَدَا مُبِينًا) أي ظهر ظهوراً بيناً.

#### لَبَيتِ العَنْكَبُوتِ عِما وَبَصِّرْ للمُتَعَلِّمِينَا هِيَ الْحَيَوَانُ للمُتَعَلِّمِينَا

السادس والأربعون من اللوازم قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَوْهَرَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ ﴾ [العنكبوت: ٤١] (مِما) أي: في سورة العنكبوت؛ لأنه تم الكلام على قوله العنكبوت وقوله: ﴿ لَوَ العنكبوت: ٤١] مَمَا أَي: في سورة العنكبوت؛ لأنه تم الكلام على قوله العنكبوت وقوله: ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَكُ لِعَلُوا صَالَعُ اللَّهُ وَمِوابِ "لو" محذوف تقديره: " لو كانوا يعلمون ذلك لعقلوا

معناه". (وَ) السابع والأربعون في سورة العنكبوت أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِمَ ٱلْحَيَوانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] (بَصِّرٌ) أيها المقرئ القارئ أي: فهمه به وامره بالوقف على قوله: (لهي الحَيَوانُ)، وعلَّمْه (للمُتَعَلِّمِينَا) عليك ووجهه كالذي قبله قريباً.

1. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: (وقال) معطوفاً على (آمن) وإنما آمن لوط، وقال إبراهيم"، قال النحاس": قطع كاف لأن أهل التأويل يقولون أن الذي هاجر إبراهيم"، وهو وقف صالح عند العماني، والأنصاري، والأشموني، وحسن عند الهمذاني، وتام عند الجعبري، والقول بالكفاية واللزوم أولى بالصواب. ينظر: علل الوقوف(٢/ ٧٨٨)، القطع والائتناف(ص:٢٢٥)، المرشد(٢/ ٢٢٥)، الهادي(٢/ ٧٧٧)، وصف الاهتداء(ص:٣٧٤)، المقصد (ص: ١٦)، منار الهدى (٢/ ١٣٦). جامع البيان (١٨/ ٣٨٤)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير(ص: ٣٣١).

٢. في س: {ونصوا}، وفي ص: {وخصوا}.

٣. قال السحاوندي": لأن حواب (لو) محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون ومن الأوثان لما اتخذوها أولياء. ولو وصل صار وهن بيت العنكبوت معلقاً بعلمهم، وهو مطلق ظاهر". قال الأشموني": جائز؛ على أن جواب «لو» محذوف، تقديره: لو كانوا يعلمون، وهي الأصنام لما اتخذوها، أي: لما اتخذوا من يضرب له بحذه الأمثال لحقارته". قال السمين الحلبي": قوله: ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ حوابه محذوف أي: لما اتخذوا من يضرب له بحذه الأمثال لحقارته. ومتعلق «يعلمون» لا يجوز أن يكون من جنس قوله: ﴿ وَإِنَّ حَوَاهُ مَنَالُ اللهُ عَلَمُونَ أَنُواً مِن يعلمون أن هذا مثلهم". ينظر: علل الوقوف(٧٩٢/٢)، منار الهدى (٢/ ١٣٧)، الدر المصون (٩/ ٢٢).

٤. قال السحاوندي": لأن التقدير: لو علموا حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي، ولو وصل صار وصف الحيوان معلقاً بشرط أن لو علموا ذلك، وهو محال".وهو وقف حسن عند الأشموني، قال الحلبي": قوله: ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لو كانوا يعلمون أنحا الحيوان لما آثروا عليها الدنيا". ينظر: علل الوقوف(٢/٩٥/٢)، منار الهدى (٢/ ١٤٠)، الدر المصون (٩/ ٢٧).

وليس في الروم إلى فاطر شيء من اللوازم'.

#### وَمَرْقَدِنَا لَدَى يَس فَاحْفَظْ وَقَوْلُهُم وَلا تَضْحَى ضَنِينَا

(وَ) النامن والأربعون من اللوازم في سورة يس وهو قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ السن ٢٥] فيقف القارئ على قوله (مَرْقَدِنَا)؛ لأن قوله: ﴿ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ﴾ ابتداء كلام فإذا وصل القارئ أوهم أن "هذا" صفة لمرقدنا وليس كذلك، فهذا واحدٌ (لَدَى) سورة (يَس فَاحْفَظُ) الوقف عليه. (وَ) فيها وقف ثانٍ وهو التاسع والأربعون من اللوازم وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [يس: ٢٦] فقف على (قَوْلُهُمْ) وابتدئ: ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ ﴾ لأن قوله (إِنَّا) ابتداء كلام من الله تعالى وقد تقدم نظيره في يونس (فَاحْفَظْ)

١ . ذكر السجاوندي وقفاً لازماً في سورة لقمان عند قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ ﴾ [لقمان: ١٠] وقد تقدم نظيره في سورة الرعد.

٢. قال السحاوندي": لئلا يصير قوله: (هذا) صفة للمرقد فيبقى: ﴿هَلَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحَمْنُ ﴾ بلا مبتداً". قال ابن الأنباري": وقف حسن ثم تبتدئ ﴿ هَلَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحَمْنُ ﴾"، وقال الداني": تام وهو قول جميع أصحاب التمام من القراء والنحويين"، وذكر النحاس وقفاً تاماً عن أبي حاتم، والقتبي، والأخفش، ويعقوب، وأحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر، ورواه عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي، ورواه أبو عمر البزاز عن عاصم، وروي عن عيسى بن عمر، وذكره العماني عن أبي حاتم كذلك، قال الأشموني": تام عند الأكثر"، وكذا عند الانصاري. وكامل عند الجعبري، . قلت . الوقف على مرقدنا إجماع ذكر ذلك مكي فقال": والوقف على " مرقدنا " إجماع وكذا عند الانصاري . وكامل عند الجعبري، . قلت . الوقف على وهذا )، ثم يبتدئ : ﴿ مَا وَعَدَ ٱلرَّحَمْنُ ﴾ أي: بعثكم ما وعد الرحمن".قال السيوطي":الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره؛ ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقد والابتداء بحذا كاف أو تام لاستئنافه". ينظر: علل الوقوف(٩/ ٨٤٨)،الإيضاح(١/ ٩٥٠)، المكتفى(ص: ٧١٤)، القطع والائتناف(ص: ٥٩١)، المرشد(١/ ٩٥٠)، المقصد (ص: ٢١)، المداية الى بلوغ النهاية (٩/ ٢٥٠)، الإتقان(١/ ٩٠٣).

٣. قال السحاوندي": لئلا يصير قوله: ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ مقول الكفار الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم". وهو تام عند ابن الأنباري، والداني، والنحاس، والعماني نقلاً عن أبي حاتم، والأشموني، والأنصاري، وحسن عند الهمذاني، ومتحاذب عند الجعبري، وقد تقدم نظيره في سورة يونس الموضع السابع والعشرون.

ينظر: علل الوقوف(٣/ ٨٥١)، الإيضاح(٨٥٦/٢)، المكتفى(ص:٤٧٦)، القطع والائتناف(ص:٨٥٠)، الهادي(٨٥٠/٢)، وصف الاهتداء(ص:٣٩٦)، المرشد(٩/٢)،منار الهدى (٢/ ١٩٢) المقصد(ص:٧٢). ذلك (وَلا تَضْحَى) طول نهارك (ضَنِينًا) بالضاد المعجمة: أي: بخيلاً بالوقف عليه ، وبالظاء المشالة (طنيناً): أي متهماً لي فيما أمرتك به لأنه حق ، ويقرأ يس بفتح النون في النظم (وَقَوْلُهُم) بالتزحيف لضرورة الشعر ".

### وَفِي الصَّافَاتِ إِبْرَاهِيمَ أَيضاً وَلَفْظُ الْحَصْمِ فِيْ صَادٍ مُبِينَا الْحَصْمِ فِيْ صَادٍ مُبِينَا

(وَ) الخمسون من المواضع (فِي) سورة (الصَّافَاتِ) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ عَلَا الْمِرَاءِ وَ الخمسون من المواضع (فِي) سورة (الصَّافَاتِ) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ الْمِيامُ السَّافَاتِ) فِي النظم [الصافات: ٨٣] فيجب الوقف على إبراهيم (أيضاً)؛ لما قدمنا في الشعراء . ويقرأ (الصَّافَاتِ) في النظم

١. ينظر: لسان العرب (٤/ ٢٦١٤)، تاج العروس (٣٥/ ٣٣٩).

٢. ينظر: تاج العروس (٣٥/ ٣٦٧)، لسان العرب (٤/ ٢٧٦٣). وقد جاءت القراءة بكلا اللفظين فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو ،
 والكسائى، ورويس بالظاء، وقرأ الباقون بالضاد، وكذا هي في جميع المصاحف. ينظر النشر في القراءات العشر (٢/ ٣٩٩).

٣. ذكر المؤلف السحاوندي: وقفاً لازماً ثالثاً في سورة يس وهو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَاَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ ﴾ [يس: ١٣] قال": لأن (إذ) ليس بظرف لقوله ( واضرب)، بل التقدير: واذكر إذ جاءها". تقدم نظيره غير مرة. قال الأشموني": جائز؛ إن علق «إذ» بمقدر"، قال الزمخشري": وانتصاب إذ بأنه بدل من أصحاب القرية". وقال ابن عادل ": وقيل: منصوب بقوله: " اضرب " أي اجعل الضرب كأنه حين مجيئهم وواقع فيه"، وقال الألوسي ": بدل اشتمال من أصحاب القرية أو ظرف للمقدر، وجوز أن يكون بدل كل من أصحاب مرادا بمم قصتهم وبالظرف ما فيه وهو تكلف لا داعي إليه ". وقال العماني ": ولا يحسن الوقف على أصحاب القرية أيضاً لأن قوله: إذ جاءها المرسلون إذ هو منصوب الموضع بالظرف فلا يجوز ان يبتدأ به دون ما قبله ".

ينظر: علل الوقوف(٨٤٣/٣)، منار الهدى (٢/ ١٨٧)، الكشاف (٤/ ٧)، تفسير اللباب (ص: ٢٢٤)، تفسير الألوسي (١١/ ٣٩٣)، المرشد(٢/ ٥٩).

٤. في س؛ وص البيت هكذا: {وتحت لإبراهيم أيضاً ولفظ الخصم في صادٍ يبينا}.

٥ . قال السجاوندي": لأن التقدير: واذكر إذ"، قال النحاس": ليس بتمام لأن ( إذ) متعلقة بما قبلها وكذا إذ التي بعدها والتمام

<sup>﴿</sup> فَمَا طَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وكذا ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ وكذا الآيات إلى ﴿ فَرَاغَ عَلَيْم مَرْبًا بِالْمَمِينِ ﴾؛ فإن أحمد بن جعفر ذكره في التمام، وقال غيره هو قطع صالح وليس بتمام؛ لأن الكلام متصل والتمام ﴿ فَأَقْبُلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾". وقال الأشموني": ليس بوقف؛ لأن قوله: ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ, بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ظرف لما قبله"، وهو كاف عند الهمذاني، وصالح عند الجعبري، قال السمين الحلبي": قوله: (إذ جاء): في العامل فيه وجهان، أحدهما: اذكر مقدراً، وهو المتعارف، والثاني: قال الزمخشري: ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني: وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه. قال الشيخ: «لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو الإبراهيم لأنه أجنبي من شيعته، ومن (إذ)، قال أبو حيان: وأما تقديره اذكر ، فهو المعهود عند المعربين". ينظر: علل الوقوف(٣٩/٧٥)، القطع والائتناف(ص: ٩٠٥)، المادي (٢/ ٨٥٨)، وصف الاهتذاء (ص: ٣٩٧)، منار الهدى (٢/ ٨٩٨)، الدر المصون (٩/ ٢٥٨)، الكشاف (٤/ ٤٨)، البحر الحيط (٧/ ٢٥٠).

بسكون الفاء؛ لإقامة الوزن (وَ) الحادي والخمسون من اللوازم (لَفْظُ الْحَصْمِ فِيْ) سورة صادٍ فإذا قرأ القارئ: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ ﴾ [ص: ٢١] وقف على الخصم وقفاً (مُبِيناً)، أي: بيناً منفصلاً عما بعده؛ لأن ما بعده له عامل آخر قد تقدم مثله كثيراً ، ويقرأ صادٍ بالكسر والتنوين لضرورة الشعر.

#### وَفِيهَا عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ وَرَاهَا أَوْلِيَاءً لِتَسْتَبِينَا

(وَ) الثاني والخمسون من اللوازم (فِيهَا) أي في "ص" أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا آلَيُّوبَ ﴾ [ص: ٤١] فقف على أيوب ولا تصل؛ لأن بعده إذ وقد تقدم معناه " (وَاذْكُرْ) أيها القارئ (وَرَاهَا) أي: بعد هذه الآية وليّاء) عدّدهم الله وبين ما لهم عنده من الكرامة (لِتَسْتَبِينَا) فضيلتهم عند الله تعالى وهذا من حشو الكلام تماماً للبيت ".

# وَأَكْبَرُ قَبْلَ لَوُ وَالنَّارَ فِيْ غَا فِر و الَّذِي قَبْلَ الَّذِينَا ٦

١. قال السجاوندي": لأن (إذ) ليس بظرف للإتيان، والتقدير: واذكر إذ"، ولتناهي الاستفهام إلى الإخبار، منع الوقف عليه العماني، وكذا الأشموني، وهو حسن عند الهمذاني، وصالح عند الجعبري ينظر: علل الوقوف(٨٦٧/٣)، المرشد(٢١٦/٢)، المرشد(٢٠٥/٣).
 الهادي(٨٦٩/٢)، وصف الاهتداء(ص: ٤٠١)، منار الهدى (٢/ ٢٠٥).

٢ . في ص{بتنزيل أولياء}.

٣. قال السحاوندي": لأن عامل (إذ) محذوف، ولو وصل أشبه ظرفاً لقوله: (واذكر) وهو محال". وهو وقف صالح عند العماني، والجعبري، والأنصاري، وقال الأشموني": حائز؛ إن نصب «إذ» بمقدر، وليس بوقف إن جعل بدل اشتمال". قال الدعاس": «إذ» ظرف زمان متعلق باذكر، والجمهور على انه بدل اشتمال". ينظر: علل الوقوف(٣/ ٨٦٩)، المرشد(٦١٨/٢)، وصف الاهتداء (ص:٤٠٢)، المقصد (ص:٧٣)، منار الهدى (٢/ ٢٠٧)، إعراب القرآن للدعاس (٣/ ١٢٥).

٤ . في الحاشية اليسرى من الورقة (٢٣) صوابه السورة. وهو صحيح.

٥. قلت: هذا ليس حشواً من الناظم بل أراد بذلك الموضع الأول من الوقوف اللوازم في سورة الزمر لأن قوله: ( وراها أولياء) أي: موضع أولياء الذي هو ورا سورة ص وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٱلْولِيكَ ٱ ﴾ [الزمر: ٣] قال السحاوندي": لأن التقدير: يقولون: ما نعبدهم، وإلا لصار: (ما نعبدهم) إخبار من الله عزوجل". قال النحاس": ليس بتمام لأن الذين مرفوع بالأبتداء ولم يأت الخبر أو مرفوع على إضمار فعل بمعنى وقال الذين فيبقى ما قالوا "؟وهو تام عند الجعبري، قال الأشهوني ":حسن إن جعل خبر «والذين» محذوفا، أي: يقولون ما نعبدهم، وكذا إن جعل الخبر «إن الله يحكم» وليس بوقف إن جعل «ما نعبدهم» قام مقام الخبر". قال السمين الحلبي ": قوله: (والذين اتخذوا) : يجوز فيه أوجه، أحدها: أن يكون «الذين» مبتداً، وخبره قول مضمر حذف وبقي معموله وهو قوله «ما نعبدهم» . والتقدير: يقولون ما نعبدهم". ينظر: علل الوقوف(٣/ ٨٧٧)،القطع والائتناف(ص:٥٠٥)، وصف الاهتداء(ص:٥٠٥)، منار الهدى (٢/ ٢١٢)، الدر المصون (٩/ ٢٠٠٤).

٦ . في س: {وهي التي قبل الذينا}.

(وَ) الثالث والمخمسون من اللوازم في سورة الزمر وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ اَلَخِزَىَ فِي الْحَيَوْةِ اللّهُ اللهُ ا

# وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عُدَّ فِيهَا وَأَخِرَ زُخْرَفٍ لاَ يُؤْمِنُونَا

(وَ) الخامس والخمسون من اللوازم قوله تعالى في سورة غافر أيضاً: ﴿ ذَٰلِكُمْ مَاللَّهُ رَبُّكُمْ خَٰلِقُ وَ الخامس والخمسون من اللوازم قوله تعالى في سورة غافر أيضاً: ﴿ ذَٰلِكُمْ مَٰلِكُمْ خَٰلِقُ صَالِحُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل

١ . قال السجاوندي": لأن جواب (لو) محذوف، أي: لو كانوا يعلمون لما اختاروا الأكبر من الأدبى"، قال الأشموني": جائز". وقد تقدم نظيره في سورة النحل الموضع الثالث والثلاثون. ينظر: علل الوقوف(٨٨١/٣)، منار الهدى (١/ ٤٠٦).

تقال السحاوندي": لأنه لو وصل لصار ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ صفة لأصحاب النار، وخطره ظاهر". وهو تام عند ابن الأنباري، والمداني، والمحمذاني، وذكر النحاس التمام فيه عن نافع، وأبي حاتم، وأحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر، وهو كذلك عند العماني وقال:" يستحب للقارئ ان يتعمده إن كان في نفسه طول"، وهو كامل عند الجعبري، وقال الأشموني": تام، لا يليق وصله بما بعده؛ لأنه لو وصله به لصار ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ صفة له «أصحاب النار»؛ وذلك خطأ ظاهر فينبغي أن يسكت سكته لطيفة"، قال الزركشي": ولا يخفى انقطاع: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ عن قوله: ﴿ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾، الوقف على (قولهم)؛ لئلا يتوهم أن ما هذه المواضع بمراعاة الوقف على (النار)؛ لئلا تتوهم الصفة". قال بعده هو المقول ، وكذا ﴿ ٱلنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ ينبغي أن يعتنى بالوقف على (النار)؛ لئلا تتوهم الصفة". قال السمين الحلبي": وتوهم هذه الأشياء من أبعد البعيد". ينظر: علل الوقوف(١٨٨٨/٨)، الإيضاح(١٠/١٨)، المكتفى(ص: ٢١٤)، المرشد(١٤/٤٠)، المادي(٢/١٤٠)، وصف الاهتداء(ص: ٢٠٤)، منار الهدى (٢/ ٢٢٤)، الدراكان المورة (١/٢٤٠)، المرشد علم عراراً الماني من حرز الأماني (ص: ٢٦٥)، البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٠).

#### وَبَيْنَهُمَا وَجَحْنُونٌ وَعَيْنٌ تُوسَطَّنَ الدُّحَانَ وَعَائِدُونَا

(وَ) السابع والخمسون من اللوازم قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ لأنك إذا وصلت أوهمت أنه لا يكون رب بيَّنَهُمَا ﴾ لأنك إذا وصلت أوهمت أنه لا يكون رب السموات والأرض وكل شيء قهراً وقوله: ﴿ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ مُوقِنِينَ ﴾

ا. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صارت جملة ﴿ لَا إِلَاهُ إِلَاهُو ﴾ وصفاً لـ(شيء)، وخطره ظاهر، وإن أمكن أن يجعل حالاً من قوله: (ربكم) عامله معنى الإشارة في (ذلكم)"، وهو حسن عند الهمذاني، وصالح عند الجعبري، وقال الأشموني": حسن، وقيل: تام؛ لأنه لو وصله لصارت جملة: ﴿ لَا إِلَاهُ إِلَا هُو ﴾ صفة لـ «شيء» وهذا خطأ ظاهر". ينظر: علل الوقوف ١٩٤٣م، الهادي(٩٠١/٢)، وصف الاهتداء(ص:٤١٢)، منار الهدى (٢/ ٢٣١).

لأنه لو وصل صار: ﴿ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكَمُ ﴾ من قول الرسول لله عزوجل وهو محال، بل هو جواب الله للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو وقف حسن عند العماني ، وكاف عند الهمذاني، والأشموني، ومتحاذب عند الجعبري، وقال: " وحسن وقفه التعدد"، و جائز عند الأنصاري، قال قتادة ":قوله: ﴿ وَقِيلِهِ عِيْرَبِ إِنَّ هَـتَوُلاَءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال: «هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه» وقال أيضاً: قال الله تبارك وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمُ ﴾ ". ينظر: علل الوقوف(٣/ ٩٢٣)، المادي (٢/ ٩٤٩)، وصف الاهتداء (ص: ٢٢٤)، منار الهدى (٢/ ٢٥٧)، المقصد (ص: ٧٨)، جامع البيان (٢/ ٢٥٧).

ابتداء كلام تقديره:" إن كنتم موقنين بربوبيته فاعبدوه "". (وَ) الثامن والخمسون منها في الدخان أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ مُمَّ تَوَلَّوْا عَنَهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ جَنُونٌ ﴾ [الدخان: ١٤] فيقف القارئ على قوله (جَنُونٌ)؛ لأنه من كلام الكفار وقوله: ﴿ إِنَّا كَاشِقُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ من كلام الله فإذا وصل أوهم أن الكل كلام الكفار". (وَ) التاسع والخمسون في الدخان أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَرُوّجَنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ [الدخان: ٤٥] فيقف القارئ على قوله (عَيْنٌ)؛ لأنه إذا وصل أوهم أن قوله: ﴿ يَدُعُونَ فِيهَا ﴾ من كلام الحور العين وإنما هو من كلام أهل الجنة الذين في جنات وعيون". فهذه ثلاثة مواضع (تَوسَطَّنَ الدُّحَانَ) و فيها موضع رابع وهو الستون من اللوازم وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَا كَاشِقُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٥] فيقف القارئ على (عَائِدُونًا)؛ لأنه إذا وصل أوهم أن قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْكُمْرَىٰ ﴾ [الدخان: ١٦] ظرف للعود وإنحم يعودون يوم أوهم أن قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْكُمْرَىٰ ﴾ [الدخان: ١٦] ظرف للعود وإنحم يعودون يوم

١. لم يعلل الإمام السجاوندي عند هذا الموضع لكن جاءت عبارة في بعض نسخ الكتاب ـ ولعلها من الناسخ كما ذكر ذلك المحقق
 ـ (لما ذكر في غير موضع)، قال المحقق": ولعله يقصد التنبيه على أنه لو وصل لفهم خلاف المراد"، كما هو عليه منهج المؤلف في تعليله للوقف اللازم، فإن كان كذلك فإثباتما أولى ـ أي علامة الوقف ـ وهو كامل عند الجعبري قال ابن عاشور": وحذف متعلق

موقنين للعلم به من قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. وجواب الشرط محذوف دل عليه المقام. والتقدير: إن كنتم موقنين فلا تعبدوا غيره، ولذلك أعقبه بجملة لا إله إلا هو". ينظر: علل الوقوف(٩٢٧/٣)، وصف الاهتداء(ص٤٢٤)، التحرير والتنوير (٢٥/

۲۸۲).

٢. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار: (إنا كاشفوا العذاب) من كلام الكفار". وهو وقف حسن عند العماني، والأنصاري. وتام عند النحاس، والهمذاني، وكامل عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(٩٢٧/٣)، المرشد(١٨٨/٤)، الهادي(٩٥٣/٢)، وصف الاهتداء(ص: ٤٢٤)، المقصد (ص: ٧٨)، القطع والائتناف(ص: ٦٥٠).

٣. قال السجاوندي": لئلا تصير الجملة (يدعون)، وهي إخبار عن المتقين، على وزن: يفعلون صفة لحور عين، على وزن يفعلن، لأن (يدعون) يحتمل كلا الوزنين"، وهو قطع كاف عند النحاس، والهمذاني، والأشموني، وهو وقف صالح عند العماني، والجعبري، والأنصاري، قال السمين الحلبي": قوله: (يدعون): حال من مفعول «زوجناهم»، ومفعوله محذوف أي: يدعون الخدم بكل فاكهة". ينظر: علل الوقوف(٩٣٢/٣)، القطع والائتناف(ص: ٥٥٦)، المرشد(١٩١٤)، الهادي(١٩٥٦/٣)، وصف الاهتداء (ص: ٢٥)، الدر المصون (٩/ ٦٣٠).

البطش وليس كذلك إنما عودهم في الدنيا لا يوم القيامة ، وليس في الجاثية وما بعدها إلى الذاريات شيء من اللوازم.

# وَمِنْهَا الْمُكْرَمِينَا بِذَارِياتٍ وَصَدْرَ الطُّورِ حَوضٍ يَلْعَبُونَا

(وَ) الحادي والستون (مِنْهَا) قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ له [الذاريات: ٢٤] بسورة (الذَّارِيَات) فيقف القارئ على المكرمين؛ لأن قوله: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ له عاملُ أخر وقد تقدم مثله كثيراً ﴿ وَ الثاني والستون من اللوازم جاء (صَدْرَ الطُّورِ) أي: أولها وهو قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ يُومَيِذِ لِللمُكَذِينِ اللَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ [الطور: ١١. ١٢] فيقف القارئ على (يَلْعَبُونَ)؛ لأنه إذا وصل أوهم أن لعبهم يوم يدعون إلى نار جهنم، وإنما لعبهم في الدنيا وما بعده ابتداء كلام على مورة النجم شيء من اللوازم.

1. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار: (يوم نبطش) ظرفاً لعودهم إلى الكفر، وهو يوم القيامة، أو يوم بدر، والعود إلى الكفر فيهما غير ممكن"، وهو وقف تام عند النحاس، والهمذاني، وكامل عند الجعبري، وقال الأشموني": أحسن، مما قبله إن نصب «يوم» بفعل مقدر، ولا يجوز أن ينصب به «عائدون»، ولا به «منتقمون»؛ لأن ما بعد إن لا يعمل في شيء مما قبلها، ولو وصله لصار «يوم

نبطش» ظرفا لعودهم إلى الكفر؛ إذ يوم بدر أو يوم القيامة العود إلى الكفر فيهما غير ممكن". وهو وقف حسن عند العماني، والأنصاري، قال الزجاج: " يوم " لا يجوز أن يكون منصوبا بقوله منتقمون؛ لأن ما بعد (إنا) لا يجوز أن يعمل فيما قبلها، ولكنه منصوب بقوله: واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى". ينظر: علل الوقوف(٩٢٧/٣)، القطع والائتناف(ص ٢٥٠٠)،المرشد(٢٨٨/٤)،

الهادي(٩٥٣/٢)، وصف الاهتداء(ص:٤٢٤)، منار الهدى (٢/ ٢٥٩)، المقصد (ص: ٧٩)، معايي القرآن (٤/ ٤٢٥)

٢ . في س: {وأولى }. وفي ص البيت هكذا: {إذا تمنى به في النجم وقف ووقف الذاريات المكرمينا }.

٣. قال السجاوندي": لأن عامل (إذ) محذوف، أي: اذكر، ولو وصل صار (إذ) ظرفاً للإتيان"، وهو صالح عند الجعبري، قال الأشموني": جائز؛ إن نصب «إذ» بمقدر، وليس بوقف إن نصب بحديث بتقدير: هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه، ولا يجوز نصبه به (أتاك) لاختلاف الزمانين". ينظر: علل الوقوف(٩٦٨/٣)، وصف الاهتداء(ص:٤٣٩)، منار الهدى (٢/ ٩٥)، الدر المصون (١٠/ ٥٠).

\$ . قال السحاوندي": لئلا يصير (يوم) ظرفاً ليلعبون، ولعبهم في الدنيا، وهم يدعون يوم القيامة". قال النحاس": ليس بتمام لأن (يوم يدعون) ترجمة وبدل من يومئذ"، وهو وقف كاف عندالعماني، والهمذاني، والأنصاري، وقال الأشموني": كاف، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأن «يوم» بدل من «يومئذ» فلا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف". ينظر: علل الوقوف(٩٧٣/٣)، القطع والائتناف(ص:٢٨)، الهادي(٢/ ١٠٠٩)، وصف الاهتداء(ص:٤٤)، منار الهدى (٢/ ٢٩٩)، المقصد (ص: ٢٨)، المرشد(٤/ ٧٣٧)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٧١).

#### وَفِيْ اقْتَرِبَتْ الْمُعْرِ وَتَحْتِ الْمُحْرِمِينَا وَفِيْ سُعُرِ وَتَحْتِ الْمُحْرِمِينَا

(وَ) الثالث والستون من اللوازم (فِيْ) سورة (افْتَرَبَتْ) الساعة وهو قوله تعالى: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ ﴾ الله تعالى لنبيه [القمر: ٦] (فَقِفْ) أيها القارئ على قوله تعالى: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ ﴾ لأنه أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم قبل الأمر بقتالهم وقوله: ﴿ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ ﴾ ابتداء وعيد من الباري لهم يحذرهم يوم القيامة فإذا وصلت أوهمت أن التولي يكون يوم يدع الداعي يوم القيامة وليس كذلك . (وَ) الرابع والستون من اللوازم (فِيْ) اقتربت أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَبْسَرُا مِنَا وَرَحِدًا نَتَعَلَيُهُمْ إِنَا إِذَا لَغِي ضَكَلِ وَشُعُمٍ ﴾ [القمر: ٢٤] فيقف القارئ على (سُعُي)؛ لأن ما بعده ابتداء كلام تقديره:" إنا إذاً إن أتبعناه لفي ضلال وسعر"، ثم استفهموا استفهاماً إنكارياً فقالوا: ﴿ أَمُلِقَى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ

١ . في س: {إذا تمنى وقف}، وفي ص هكذا: {وفي اقتربت كذا فتول عنهم وأولى الطور خوض يلعبونا}
 ا . في س: {إذا تمنى وقف}، وفي الرحمن ياتي المجرمونا}.

٢ . ينظر : صحيح البخاري (٦/ ١٤٢).

٣. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار (يوم يدع) ظرفاً للتولي عنهم، وليس كذلك، بل هو ظرف ( يخرجون)". قال ابن الأنباري": وقف غيرتام"، وقال الداني": (فتول عنهم) تام، وقال ابن الأنباري غير تام، وليس كما قال، لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف (يخرجون) والمعنى عندهم على التأخير ، والتقدير: ( يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع) فإذا كان كذلك، فالتمام: ( فتول عنهم)؛ لأن الظرف لا يتعلق بشيء مما قبله". وقال النحاس": التمام عند أبي حاتم ( فتول عنهم)"، وذكر مثل ذلك الأشموني، والأنصاري، والعماني، وقال مكي": تم الكلام على قوله: (فتول عنهم) ، ثم ابتدأ فقال: (يوم يدع الداع إلى شيء نكر)"، وقال": في مشكل إعراب القرآن: قوله (يوم يدع) يوم نصب على اضمار فعل أي اذكر يوم يدع ولا يعمل فيه تول؛ لأن التولي في الدنيا ويوم يدع الداع في الآخرة ولذلك يحسن الوقف على عنهم وتبتدئ يوم يدع الداع، ويجوز أن يكون العامل في يوم حشعاً أو يخرجون. وقال ابن عطية": وتم القول في قوله: غنهم ثم ابتدأ وعيدهم"، وقال الزجاج": وقف التمام (فتول عنهم)"، وهو مراقبة عند الحمداني، وصالح عند الجعبري. والقول بالتمام يتوافق مع ماذكر من تعليل، وكذلك اللزوم.

ينظر: علل الوقوف(٩٨٠/٣)، الإيضاح(٢/ ٩١٣)، المكتفى(ص:٥٤٥)، القطع والائتناف(ص:٩٩٨)، الهادي(٢/٦١٦)، وصف الاهتداء(ص:٤٤٤)، منار الهدى (٦/ ٣٠٦)، المقصد (ص: ٨٢)، الهداية الى بلوغ النهاية (١١/ ٧١٨٥)، المحرر الوجيز (٥/ ١٢)، معانى القرآن (٥/ ٨٦)، مشكل إعراب القرآن (٢/ ٢٩٨)، المرشد(٧٤٢/٤)، وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص:٣٣٤).

مِنْ بَيْنِنَا ﴾ لكن هذا فيه ما فيه (و) الخامس والستون في اقتربت أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر: ٤٧] فيقف القارئ على سعر أيضاً وهو الذي (تَحْتِ الْمُجْرِمِينَا) ، أي: بعد ذكرهم كما بيناه؛ لأنه إذا وصل أوهم أنهم لا يكونون في ضلال وسعر إلا يوم يسحبون في النار، وليس كذلك، بل هم في الضلال والسعر وهم في الدنيا وقوله: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ﴾ ابتداء وعيد وتحديد من الله تعالى لهم ". فهذه ثلاثة مواضع في اقتربت وليس في الرحمن شيء منها".

وَكَاذِبَةٌ بِواقِعَةٍ وَعَدُوا لَدَى الْحَشْرِ الْعِقَابِ وَفَهَمُونَا وَذَلِكَ قَبْلَ لِلْفُقْرَاءِ...

(وَ) السادس والستون من اللوازم في قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لِوَقَعَلِهَا كَاذِبَةً ﴾ [الواقعة: ١.١]

١. في الحاشية: ليس هذا مراد الناظم وإنما مراده الحرف التالي وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ كما صرح بذلك السحاوندي في كتابه(علل الوقوف ٩٨٣/٣) وصاحب الجامع المفيد، وصاحب البغية، وصاحب العقد الفريد، وغيرهم فليراجع..
 قلت . وهو الذي ذكره بعد ذلك.

٢. في الحاشية : هذا تخبيط من الشارح ومراده: {تحت المجرمينا} سورة الرحمن فليتأمل.

<sup>.</sup> قلت . وهو قوله تعالى: ﴿ هَٰذِهِ مَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ جاء فوق هذه العبارة: {تحت المجرمينا} صوابه المجرمونا.

٣. قال السحاوندي": لأن ( يوم يسحبون) ليس بظرف لضلالهم، وإنما هو ظرف لمحذوف، أي يقال لهم : ذوقوا مس سقر". وهو وقف كاف عند العماني، والهمذاني، وصالح عند الجعبري، وحسن عند الأنصاري، وقال الأشموني": كاف؛ إن نصب «يوم يذوقوا» على التقديم والتأخير، أي: يقال لهم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون، وليس «يوم» ظرف (إضلالهم)؛ فإن جعل الظرف متعلقا بما قبله ومتصلاً به لم يوقف على «سعر»". ينظر: علل الوقوف(٩٨٣/٣)، المرشد(٤/٥٤٧)، المادي(١٠١٨/٢)، وصف الاهتداء(ص:٤٤٥)، المقصد (ص: ٨٢)، منار الهدى (٢/ ٣٠٨).

٤. في الحاشية : صوابه فهذان موضعان في أقتربت فليتامل.

٥. في الحاشية : هذا غلط بل فيها موضعان.والصحيح أنه موضع واحد كما سيذكر في الحاشية التالية. ينظرعلل الوقوف(٣/ ٩٨٦).

<sup>7.</sup> في الحاشية : صوابه والخامس والستون في سورة الرحمن عزوجل وهو قوله تعالى: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكُذِبُ بِهَا ٱلمُجْرِمُونَ ﴾ [الرحمن: ٤٣] الوقف عليه لازم؛ لأنه لو وصل لصار قوله يطوفون حالاً من المجرمون أي يكذبون طائفين بين النار والحميم وهو محال والله أعلم، وهو صالح عند الجعبري،قال العكبري":قوله تعالى: (يطوفون) : هو حال من (المجرمين) ويجوز أن يكون مستأنفا".قال محيي الدين ": (يطوفون بينها وبين حميم آن) الجملة حال من المجرمين أو مستأنفة". ينظر: علل الوقوف (٩٨٦/٣)، وصف الاهتداء (ص ٤٤٧)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٠)، إعراب القرآن وبيانه (٩/ ١١١).

بسورة الواقعة فيقف القارئ على كاذبة؛ لأنه منفي بليس وقوله: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ خبر مبتدأ على عدوف، تقديره: الواقعة خافضة لقوم ورافعة لقوم، فإذا وصل القراءة أوهم أن معناه: ليس لوقعتها كاذبة، وليس لوقعتها خافضة رافعة فيحصل الإيهام، وليس في الجديد والجادلة شيء من اللوازم (وَ) السابع والستون منها في سورة الحشر فإن القراء قد (عَدُوا) من الوقوف اللوازم (لَدَى) سورة (الحُشْنِ) موضعاً كما ذكرنا وهو قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ أَلَيّهُ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧] فأمرونا بالوقف على (الْعِقَابِ وَفَهَمُونَا) به (وَ) قالوا (ذَلِكَ) الموضع (قَبْل) قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللّهُ هَدِينَ وَالوا لأن القارئ إذا وصل أوهم أن الله شديد العقاب للفقراء ومن بعدهم، وليس كذلك وإنما شديد العقاب لمن عصاه، وقوله للفقراء إلى أخره إنما هو عائد إلى قوله: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ وَالْمَالُونِ وَالْدِينَ وَالْمَالُونِ السّييلِ ﴾ وللفقراء المهاجرين والأنصار والذين تبوّؤا الدار إلى اخره والله أعلم أ.

<sup>1.</sup> قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار ما بعده صفة لها أو بدلاً، فيختل الكلام، وإنما (خافضة) خبر محذوف، أي: هي خافضة، قال ابن الأنباري: وقف حسن ترفع ( الكاذبة) بليس ثم تبتدئ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ على معنى هي خافضة رافعة وعلى هذا اجتماع العامة"، تبعه على ذلك الهمذاني، وقال الداني :كاف، ثم تبتدئ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعةٌ ﴾، أي: هي خافضة، قال النحاس:قال يعقوب: ومن الوقف قول الله حل وعز: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعةٌ لَيْسَ لِوَقَعْنَها كَاذِبةٌ ﴾ ثم قال حل وعز: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعةٌ ﴾ بالرفع. قال العماني، والانصاري، والأشموني: تام، لمن قرأ ما بعده بالرفع خبر مبتدأ محذوف، وهو صالح عند الجعبري، على ماسبق. ينظر:علل الوقوف(٣/٩٠٥)، الإيضاح(١٨/٢)، المكتفى(ص:٥١٥)، القطع والائتناف(ص:٧٠٨)، الهادي(٢٠/٢)، وصفالاهتداء (ص:٤٤٤)، منار الهدى (٢/ ٢١٤)، المقصد(ص: ٨٣).

<sup>7.</sup> قال السجاوندي : لأنه لو وصل فُهم أن شديد العقاب للفقراء، بل التقدير: هو للفقراء، يعني: فيء بني النظير، أو التقدير: أُحِلِّت الغنائم للفقراء. قال الداني: كاف، وقال النحاس: من أصحاب التمام من قال هذا تام والمعنى يكون الفقراء، ومنهم من قال ليس بتمام بتام، ولكنه كاف؛ لأن المعنى؛ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولكن الفقر يكون للفقراء المهاجرين، ومنهم من قال ليس بتمام ولا كاف؛ لأنه بدل بإعادة الحرف. وقال الهمذاني، والأشموني: تام، وقال: . أي . الأشموني: وينبغي هنا سكتة لطيفة، ولا يوصل بما بعده خشية توهم أن شدة العقاب للفقراء، وليس كذلك بل قوله: (للفقراء) خبر مبتدأ محذوف، أي: والفيء المذكور للفقراء، أو بتقدير فعل، أي: ما ذكرناه من الفيء يصرف للفقراء، وكذا عند العماني، الأنصاري، وهو كامل عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(٣/٧٠٠)، المكتفى(ص: ٢١٥)، القطع والائتناف(ص: ٧٢٨)، المرشد(٤/٧٦٧)، الهادي(٢/٥٥٠١)، وصف الاهتداء (ص: ٥٥)، منار الهدى (٢/ ٣٠٠)، المقصد (ص: ٥٤).

وليس في المودة الوالصف والجمعة شيء من اللوازم.

#### 

١. المقصود بما سورة الممتحنة. ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء (ص: ٩٢).

<sup>7.</sup> قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار قوله: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴾ من مقول المنافقين"، وهو وقف تام عند نافع ذكره النحاس، والجعبري، وهو وقف كاف عند العماني، الأنصاري، والأشموني وزاد ـ أي ـ الأشموني: ولا يجوز وصله؛ لأنه لو وصله لصار قوله: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴾ من مقول المنافقين، وليس الأمر كذلك، بل هو رد لكلامهم إن رسول الله غير رسول، فكذبهم الله بقوله: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴾ وهو حسن عند الهمذاني، قال الواحدي: ﴿ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ ﴾ وتم الخبر عنهم، ثم ابتدأ فقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴾ ينظر: علل الوقوف(١٨/١٠)، القطع ولائتناف(ص: ٢٩٧)، المرشد(١٩/٧٠)، المادي (١٠/٠٢)، التفسير الوسيط (١/٢٠٠)، المقصد (ص: ٥٨)، منار الهدى (٢/ ٢٠٠)، التفسير الوسيط (٤/ ٢٠٠).

٤. في الحاشية : تنبيه لم يذكر الشارح ما معنى وسط منافقونا على أن فيه إيهاماً؛ لأنه يتوهم أنه يفيد الثاني وهو قوله : ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْاً يَسَتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ أُولى منافقونا لخلص الله أعلى منافقونا لخلص الله أعلى منافقونا لخلص الله أعلى ال

٥. في الحاشية اليسرى: {ورقة ٢٦ } بل هو لغة.

## وَفِيْ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ أَيضاً وَأَكْبَرُ قَبْلَ ۖ لَو فِيْ نَصِ نُونَا

(وَ) التاسع والستون من اللوازم قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَالًا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ فِي اللوازم؛ ﴿ [التحريم: ١١] (قف) أيها القارئ على قوله: ﴿ فِرْعَوْنَ فِي ) سورة (التّحْرِيم) فهذه (أيضاً ) من اللوازم؛ لأن قوله: ﴿ إِذْ قَالَتَ ﴾ عامله مقدر، كما تقدم له نظائر ، وليس في سورة الملك شيء منها. (وَ ) السبعون من اللوازم قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ الْعَذَابُ الْعَذَابُ الْكَزُو الْمَارَى على قوله (أَكْبَرُ)؛ لأن قوله: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ كانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (فِيْ نَصِ) سورة (نُونًا) فيقف القارئ على قوله (أَكْبَرُ)؛ لأن قوله: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ابتداء كلام وجوابه محذوف ، وقد تقدم له نظائر كثيرة وقول الناظم نونا بفتح النون والالف للإطلاق.

١ . في س: {وقفْ}.

٢ . في ص: {وقفٍّ } .

٣ . في س:{وأكبر لو}.

٤ . قال السجاوندي": لأن (إذ) ليس بظرف لضرب المثل، بل التقدير: واذكر إذ"، وقال الأشموني": ليس بوقف لتعلق «إذ» بما قبلها"، وقال أبو البقاء": (إذ قالت) : العامل في إذ: المثل". وهو صالح عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(١٠٢٩/٣)، وصف الاهتداء(ص:٤٧٦)، منار الهدى (٢/ ٣٥٠)، التبيان في إعراب القرآن (٦/ ١٢٣١).

٥. قال السجاوندي": لأن (لو) محذوف الجواب، أي: لو كانوا يعلمون لما اختاروا الأكبر على الأدنى. ولو وصل صار قوله:

<sup>﴿</sup> وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ ﴾ معلقاً بشرط أن لو كانوا يعلمون، وهو محال"، وهو صالح عند الجعبري، وقال الأشموني": حسن، وجواب «لو» محذوف، أي: لو كانوا يعلمون لما اختاروا الأدنى، ولو وصله لصار قوله: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ ﴾ ، معلقا بشرط أن لو كانوا يعلمون، وهو محال إذ؛ عذاب الآخرة أشق مطلقا علموا أم لا". وتقدم نظيره غير مرة في سورة النحل الموضع الثالث والثلاثون. ينظر: علل الوقوف(١٠٣٥/٣)، وصف الاهتداء(ص٤٧٨٤)، منار الهدى (٢/ ٣٥٨).

### لَمَجْنُونٌ كِمَا وَالْحُوتَ عَدُّوا وَفُوحٌ لَا يُؤَخَّرُ وَقَّفُونَا

(و)الحادي والسبعون من اللوازم قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ النِّينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمِ لَمَّا سَمُوا اللِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ، لَمَجْنُونٌ ﴾ [القلم: ٥١] (كِمّا) أي في سورة نون فيقف على قوله (لمَحْنُونٌ)؛ لأنه آخر كلام الكفار وقوله: ﴿ وَمَا هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴾ ابتداء كلام من الله فإذا وصل أوهم أن الكل من كلام الكفار وليس كذلك . الثاني والسبعون من اللوازم في سورة (ن) أيضاً وهو قبل هذا، ولكن كأنه لم يتفق له تقديمه وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ المُؤْتِ ﴾ [القلم: ٨٤] فالقراء عَدُولُ الله الوقف على الحوت من اللوازم؛ لأن قوله بعد: ﴿ إِذْ نَادَىٰ ﴾ له عامل آخر وقد تقدم له نظائر كثيرة ، والسلام وليس في الحاقة وسأل شيء من اللوازم، والثالث والسبعون منها في سورة (نُوخٌ) عليه الصلاة والسلام وهو قوله تعالى: ﴿ لَوْكُنْتُمْ نَعُلَمُونَ ﴾ [نوح: ٤] فالقراء قد (وَقَّقُونًا) على قوله (لَا يُؤَخَّرُ ) وأمرونا أن نبتدئ بقوله: ﴿ لَوَكُنْتُمْ نَعُلَمُونَ ﴾ وأمرونا أن نبتدئ بقوله المحالم بقوله الله المُونِ مُعْلَمُونَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ إِذَا كُلُونُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

١ . في س، و ص: {وفي نوح يؤخر}.

٢. قال السجاوندي": لأنه لو وصل لصار ما بعده مقول الذين كفروا، وهو إخبار من الله مبتدأ". وهو وقف كاف عند الداني، والنحاس، والهمذاني، والأشموني وقال":ولا يجوز وصله؛ لأنه لو وصل لصار ما بعده من مقول الذين كفروا، وليس الأمر كذلك، بل هو إخبار من الله تعالى أن القرآن ذكر وموعظة للإنس والجن فكيف ينسبون إلى الجنة من جاء به"، وقال العماني":حسن"، ومتجاذب عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(٣/ ١٠٣٨)، المكتفى(ص:٥٣٨)،القطع والائتناف(ص:٥٠٦)، المادي(٢/ ٢٠٩٠)، وصف الاهتداء(ص:٤٧٩)، منار الهدى (٢/ ٢٥٩)،المرشد(٤/٩).

٣. قال السحاوندي": لأن (إذ) ليس بظرف لما تقدمه، بل مفعول محذوف ، أي: واذكر إذ". وهو صالح عند الجعبري، وقال الأشموني": جائز؛ لأن العامل في «إذا» المحذوف المضاف، أي: كحال أو قصة صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم". وقال مكي": واذكر ﴿ إِذْ نَادَى ﴾ ". ينظر: علل الوقوف(٣/ ١٠٣٨)، وصف الاهتداء (ص:٤٧٩)، منار الهدى (٢/ ٣٥٩)، الهداية الى بلوغ النهاية (١/ ٣٥٩).

٤ . أي سورة المعارج تسمى سورة سأل سائل ينظر: صحيح البخاري (٦/ ٩٥١).

لأن كلام نوح تم عند قوله لا يؤخر ثم ابتدأ فقال: " لو كنتم تعلمون ذلك لخفتم عقابه ". وقد تقدم له نظائر كثيرة وليس من سورة الجن إلى سورة النبأ شيء من اللوازم.

### وَأَمْراً فَيْهِ وَقْفٌ قَدْ بَدَانَا بِأُولَى النَّازِعَاتِ فَكُنْ فَطِيناً

(وَ) الرابع والسبعون من اللوازم قوله تعالى: ﴿ فَأَلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: ٥] فإنه (فَيْهِ وَقْفٌ) لازم (قَدْ بَدَانَا) أي قرب الوقف عليه وهو الذي (بِأُولَى النَّازِعَاتِ فَكُنْ فَطِيناً) حاذقاً فهيماً وقف عليه؛ لأن الكلام تم عليه وقوله: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ مبتدأ حبره قلوب يومئذ واجفة ".

### وَخَاشِعَةٌ وَخَاسِرَةٌ وَمُوسَى وَقِفٌ مِنْ تَحْتِهَا ذَكَرَه يَكُونَا

(وَ) **الخامس والسبعون** في النازعات أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدَرُهَا خَلْشِعَةٌ ﴾ [النازعات: ٨ – ٩] فالوقف على (خَاشِعَةٌ) لازم؛ لأن الخشوع صفة للأبصار

١. قال السجاوندي": لأن (لو) محذوف الجواب، أي: لو كنتم تعلمون لما كفرتم". وهو كامل عند الجعبري، وقال الأشموني": جائز؛
 لأن (لو) جوابحا محذوف، تقديره: لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى طاعته وتقواه". قال الحلبي": وقوله: ﴿ لَوَ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ جوابحا محذوف أي: لبادرتم إلى ما أمركم به". ينظر: علل الوقوف(١٠٥١/٣)، وصف الاهتداء(ص:٤٨٤)، منار الهدى (٢/ ٣٦٧)، الدر المصون (١٠/ ٢٦٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٢).

٢ . في س: البيت هكذا: {وعم بها معاشا ثم أمراً بأولى النازعات يدونونا}.
 وفي ص البيت هكذا: {وامر الله وقفاً قد بدا لي بأولى النازعات يدونونا}.

٣. قال السجاوندي": لأن جواب القسم محذوف بعده، أي: أقسم بهذه الأشياء لتبعثن والوقف عليه لازم؛ لأنه لو وصل صار (يوم) ظرفاً للمدبرات وقد انقضى تدبير الملائكة في ذلك اليوم، بل عامل (يوم): (تتبعها)". وذكر هذا القول النحاس عن الفراء، قال الأشموني": وهو تام"؛ إن جعل جواب القسم محذوفا تقديره: لتعبثن أو لتحشرن، فحذف هذا الجواب؛ لأن قوله: ﴿ يَقُولُونَ أَوِنَا لَكُرُودُونَ فِي اللّهَاوِرَةِ ﴾ فيه دلالة على أنهم أنكروا البعث والحشر فحذف؛ لأن ما يدل على الشيء يقوم مقامه، قال مكي": وهو أصحها"، وهو كامل عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(٣/ ١٠٨٦)، الإيضاح(٢/٤٢٩)، المكتفى(ص:٢٠٦)، القطع والائتناف(ص:٢٨٦)، معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٣١)، مشكل إعراب القرآن (٢/ ٩٦٨)، إعراب القرآن، النحاس (٥/ ولك المتعانية الاستداء(ص:١٠٥)، منار الهدى (٢/ ٣١١) الهداية الى بلوغ النهاية (٢/ ٢١٨)، البحر المحيط (٨/ ٢١٤).

وقوله: ﴿ يَقُولُونَ أَوَنَا لَمَرْدُودُونَ فِى الْمَاوِرَةِ ﴾ ابتداء كلام إخبار عن الكفار الذين ينكرون البعث حال كونهم في الدنيا، فلا يحسن أن يكون من قول الذين أبصارهم خاشعة يوم القيامة . (وَ) السادس والسبعون من اللوازم في النازعات أيضاً وهو قوله تعالى بعد هذا: ﴿ قَالُواْ يَلُكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ والسبعون من اللوازم في النازعات أيضاً وهو قوله النازعات: ١٦]، فالوقف على (خَاسِرَةٌ) لازم؛ لأنه آخر كلام الكفار الذين ينكرون البعث وقوله: ﴿ فَإِنّا هِي رَجْرَةٌ وَلِيدَةٌ ﴾ من كلام الله تعالى . (وَ) السابع والسبعون من اللوازم فيها أيضاً وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [النازعات: ١٥] فالوقف على (مُوسَى) لازم ويبتدئ: ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ ﴾ وقد تقدم توجيهه في سورة طه ". (وَ) الثامن والسبعون من اللوازم (قِفْ) عليه أيها القارئ فإذا قرأت سورة عبس (مِنْ تَحْتِهَا) أي تحت النازعات وأتيت على قوله: ﴿ كُلَّ إِنّهَا لَذَكَرَةٌ ﴿ اللهُ مَن شَاءَ ذَكْرَهُ وَعِله على حق أي:

<sup>1.</sup> قال السجاوندي": لتناهي وصف القيامة، وابتداء حكاية قولهم في الدنيا". قال الداني، والنحاس تام، وهو كاف عند الهمذاني، وقال الأشموني": حسن، على استئناف ما بعده"، وقال العماني، والجعبري، والأنصاري: صالح"، قال مكي": (يقولون) ليس بمتصل بما قبله؛ لأن ما قبله من صفة حالهم يوم القيامة. وما بعدها القول من قولهم في الدنيا في إنكار البعث". ينظر: علل الوقوف(١١٢٧/٣)، المكتفى (ص:٢٠٦)، القطع والائتناف (ص:٧٨٦)، المرشد (١٢٧/٣)، الهادي (١١٢٧/٣)، وصف الاهتداء (ص:٥٠١)، منار الهدى (٢/ ٣٩٢)، المقصد (ص: ٨٨)، الهداية الى بلوغ النهاية (١٢/ ٩٢).

تام؛ لأنه انقضاء كلام الله تعالى ": لتناهي قولهم بالإنكار، وابتداء إخبار الله تعالى بتقدير ما أنكروا"، وقال الداني ": تام؛ لأنه انقضاء كلام منكري البعث ، وما بعد ذلك من كلام الله تعالى ". وقال النحاس قطع كاف، وهو كذلك عند الهمذاني وقال الأنصاري تام، وقال الأشموني ": ولا يوقف على (خاسرة)؛ لأن ما بعدها جوابه ما قبله، أي: إن رددنا إلى الحافرة كانت ردتنا خاسرة ".ينظر: علل الوقوف (٣/ ١٠٧٨)، المكتفى (ص: ٢٠٦)، القطع والائتناف (ص: ٧٨٧)، الهادي (١١٢٧/٢)، المقصد (ص: ٨٨)، منارالهدى (٢/ ٢٩٢).

٣. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار (إذ)ظرفاً لإتيان الحديث، وهو محال، بل هو مفعول محذوف، أي: فاذكر إذ"، وقال الأشموني": تام؛ لأنه لو وصله بما بعده لصار إذ ظرفاً لإتيان الحديث وهو محال بل هو مفعول بفعل محذوف، أي: اذكر إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى". قال الألوسي": وقوله تعالى: ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُۥ ﴾ ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما وجوز كونه مفعول اذكر مقدراً". ينظر: علل الوقوف(١٠٨٨/٣)، منار الهدى (٦/ ٢٩٢)، تفسير الألوسي (١٥/ ٢٣٠).

طريق واضحة، لأن الكلام تم على قوله ﴿ ذَكَرَهُ, ﴾، وقوله: ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ﴾ متعلق بما قبله تقديره: " إن القرآن في صحف مكرمة أي في اللوح المحفوظ". فإذا وصلت أوهمت أن معناه: " فمن شاء تذكرة نظر في صحف مكرمة " فيختل المعنى ، ويقرأ (ذكره) في لفظ الناظم بسكون الهاء؛ لإقامة الوزن، وليس من التكوير إلى سبح اسم ربك الأعلى شيء من اللوازم.

### وَجَارِيَةٌ عَلَى أَحَدٌ بِبِلَدِ فَقِفْ فِيه رَوْماً أُو سُكُونا"

(وَ) التاسع والسبعون منها في سورة الغاشية وهو قوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ اللّهُ لَكُ نَسَمَعُ فِهَا لَغِيةً وَالْعَاشِة وهو قوله تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ اللّهُ إِذَا وصلت أوهمت أن قوله: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مُرَوُعَةٌ ﴾ أي: في العين الجارية، وإنما معناه: " في الجنة عين جارية وفي الجنة سرر مرفوعة ". فكان لازماً لذلك وليس في سورة الفحر شيء منها (وَ) الموضع الثمانون وهو آخر الوقوف اللوازم (في) سورة (بلد) وهو قوله تعالى: ﴿ أَيَعُسَبُ أَن لَن يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ [البلد: ٥]، فإذا قرأته (فقيه) على (أَحَدٌ)؛ لأن قوله: ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ﴾ حكاية عن الإنسان أنه يقول ذلك فإذا وصلت أوهمت أن معناه: " أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول ذلك الأحد أهلكت إلى آخره"

<sup>1.</sup> قال السجاوندي": لأنه لو وصل صارت الصحف محل ذكر من يشاء أن يذكر القرآن؛ وهو محال، بل التقدير: هو في صحف مكرمة". وقال ابن الأنباري وقف حسن، و قال الداني، والهمذاني، والأنصاري، والأشموني : كاف، قال السمين": ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُۥ ﴾ جملة معترضة بين الصفة وموصوفها"، وهو صالح عند الجعبري. ينظر: علل الوقوف(١٠٩٣/٣)، الإيضاح(١/ ٩٦٦)، المكتفى (ص:٢/ ٢)، الهادي(١٠/١٥)، وصف الاهتداء (ص:٣٠٥)، منارالهدى (٢/ ٣٩٥)، المقصد (ص: ٨٩)، الدر المصون (١/ ٩٨٩). ٢. جاء تسميتها بذلك في السنة ينظر: التحرير والتنوير (٢/ ٢٧١).

٣. في س البيت هكذا: {على حق وفي بلد عليه أحد قف به روماً أو سكونا}.

وفي ص البيت هكذا: {وفي بلد عليه أحد له قف قبيل يقول روماً أو سكونا}.

ع. قال السجاوندي": لأنه لو وصل صار ما بعدها صفة لها على أن في العين الجارية سرراً مرفوعة؛ وهو محال". وقال ابن الأنباري":
 وقف حسن"، وقال الداني، والأشموني: وقف كاف، وذكر القولين الهمذاني، وهو صالح عند الجعبري، قال الصابوني: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ لَيْهِا سُرُرٌ لَيْهِا سُرُرٌ لَيْهِا الله الله الزبرجد والياقوت.

ينظر: علل الوقوف(١١٢٣/٣)، الإيضاح(٩٧٥/٢)، المكتفى (ص:٦١٧)، الهادي (١١٤٨/٢)، وصف الاهتداء (ص:٥١٤)، منار الهدى (٢/ ٤١٢)، صفوة التفاسير (٣/ ٥٢٥).

وهذا لا يحسن؛ لأن الأحد إنما هو الله تعالى '. ويقرأ (أحد) في كلام الناظم بالإسكان. واعلم أن وقفك على (أَحَدُّ) في حال قراءتك يكون(رَوْماً) إن أحببت الروم: وهو إشمام الدال بعض الضم في هذا المحل (أو) يكون وقفك عليه (سُكُونا) لا نشئت والله أعلم .

> بِحمدِ الله رَبِ الْعَالَمِينَا عَلَى خَيرِ الْبَرِيَّةِ أَجْمَعِينَا وَعِتْرَتِه الْهُداةِ الطَّيبينَا وَكُلِّ الآلِ والأصْحَابِ طُراً وَمَنْ آوى " وَكُلِّ التَّابِعِينَا

فَهَذِي كُلُّهَا تَمَّت جميعاً وصلى اللهُ رَبِّي كُلَّ يَوْمٍ ۚ مُحَمَّدٍ الْمُصَفَّا مِنْ قُرَيش

(فَهَذِي) الوقوف اللوازم (كُلُّهَا تَمَّت جميعاً) لم نترك منها شيئاً (بِحمدِ الله) سبحانه وتعالى (رَب الْعَالَمِينَا) أي مالكهم (وصلى اللهُ رَبِّي) تبارك وتعالى (كُلَّ يَوْمٍ) دائماً بلا نفاد ولا انصرام (عَلَى) النبي (حَيرِ الْبَرِيَّة) أي الخليقة (أَجْمَعِينَا) وهذا آخر نظم الشيخ ومما زدته فيه (مُحَمَّدٍ الْمُصَفَّا) أي المنتخب(مِنْ قُرَيشِ) وهم ولد النظر بن كنانة (وَعِتْرَته) أي أهله (الْهُداةِ) إلى دين الله (الطَّيبِينَا) الطاهرين (وَكُلِّ الآلِ) أي أهل البيت (والأصْحَابِ طُراً) أي كلهم (وَمَنْ آوى) النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وهم الأنصار (وَكُلِّ التَّابِعِينَا) لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب والحمد لله الكريم الوهاب وكان الفراغ من زبره نهار الخميس من اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام أحد

١. قال السحاوندي": لأنه لو وصل صار: ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُّبُدًا ﴾ وصفاً له، وهو محال". وذكر النحاس عن نافع أنه لا تمام في هذه السورة إلى والتين، وهو صالح عند الجعبري، وقال الأشموني": وقف تام"، قال ابن عادل": قوله : ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَّبُدًا كه: يجوز أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حالا. ينظر: علل الوقوف(١١٢٩/٣)، القطع والائتناف (ص:٨٠٥)،وصف الاهتداء (ص:١٧١٥)، منار الهدى (٢/ ٤١٦)، تفسير اللباب (ص: ٢٨٢٥).

٢. وهو تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، ومن أبعاضهن، ويعبر عنه (بالتسكين)و (بالجزم). مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراء (٩٩).

٣. في س بعد هذا البيت بيت قال فيه: {و في ميثاقه ووجدتموهم ببعض الكتب فيها يكتبونا }.

٤. في ص: {كل حين}.

٥ . في س: { ومن أدى} ، وفي ص: {ومن والى } .

شهور السنة التاسعة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ا. لعل ذلك خطأ من الناسخ فإن هذا يتنافى مع سنة وفاة المؤلف حيث توفي سنة (٢٦٦هـ)، قال المؤرخ القاضي إسماعيل الأكوع":
 ومع هذه العناية الكبيرة بحذه الأسرة . أي أسرة الأهدل . التي اشتهرت بالعلم والصلاح فإنه يوجد في تواريخ بعضهم اضطراب وتناقض. هجر العلم ومعاقله في اليمن (٤/٤).

#### الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات، وعلى آله وأصحابه الذين حازوا أعلى الدرجات، وعلى السالكين على خطاهم في درب الطاعات، وبعد.

فبعد هذه الجولة الماتعة في ثنايا هذا الكتاب المبارك، وما تبعه من دراسة له، نستطيع أن نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات من ذلك:

#### النتائج:

- ١. أهمية هذا النوع من الوقف، حيث أفرد بالتأليف قديماً وحديثاً.
  - ٢. الصلة الوثيقة بين باب الوقف والابتداء، وعلوم اللغة العربية.
- ٣. الأثر الواضح للوقف والابتداء، في معان الآيات، وفهم المراد من الآية.

#### التوصيات:

- ١. دراسة مباحث الوقف اللازم، دراسة وافية، نظرية وتطبيقية، من خلال المصاحف المخطوطة القديمة.
  - ٢. التنقيب عن جهود العلماء في باب الوقف والابتداء خصوصاً، وغيره عموماً واخراجها للناس.

وفي الأخير فهذا جهد المقل بين يديك اخي الكريم، فما وجدت فيه من صواب فهو من الله وحده، وإن كانت الأحرى فمن نفسي والشيطان، وارجو ان يُحمل ذلك بعين الرضى والقبول.

،،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،،

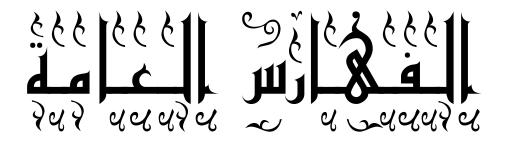

### فمرس الأيات القرآنية:

# أُولاً: فهرس مواضع الوقف اللازم وما استدرك عليها مرتبة حسب سور القرآن الكريم:

| رقم الصفحة | الآية القرآنية                                             | اسم السورة ورقم الآية | الرقم |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| ٧٢         | وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ                                    | البقرة: ٨             | ٠١    |
| ٧٣         | مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَشَكُّا                   | البقرة: ٢٦            | ۲۔    |
| ٧٣         | إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ                       | البقرة: ٥٤٥           | ٣-    |
| ٧٤         | وَيَسۡخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ                    | البقرة: ٢١٢           | ٤.    |
| ٧٥         | ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَيَ      | البقرة: ٢٤٦           | .0    |
| ٧٥         | تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ       | البقرة: ٢٥٣           | ۲.    |
| ٧٦         | أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ                           | البقرة: ٢٥٨           | .\    |
| ٧٧         | وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ             | البقرة: ۲۷٤           | .٨    |
| ٧٦         | بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا | البقرة: ٢٧٥           | ٩.    |
| ٧٨         | وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ               | آل عمران: ٧           | -1 •  |
| ۸.         | قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِيَآهُ      | آل عمران: ۱۸۱         | -11   |
| ٨١         | وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ                                     | آل عمران: ۱۷۰         | -17   |
| ٨٢         | ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ ﴾           | النساء: ١١٨           | -۱۳   |
| ٨١         | سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ                     | النساء: ۱۷۱           | ٤ ١-  |
| ٨٢         | عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ                | المائدة: ٢            | .10   |
| ٨٢         | نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ                          | المائدة: ۲۷           | ٦١-   |

| ٨٣ | لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰۤ أَوْلِيَآءُ | المائدة: ١٥  | ٠١٧  |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|------|
| ٨٣ | غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ         | المائدة: ٤٢  | ٠١٨  |
| ٨٤ | وَمَــَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا ٓ إِلَٰهُ وَحِدُّ         | المائدة: ٢٧  | -19  |
| Λο | ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ        | المائدة: ١١٠ | ٠ ٢. |
| ٨٥ | يَعْرِفُونَهُ, كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ         | الأنعام: ٢٠  | ۱ ۲. |
| ٨٦ | وَإِنَّنِي بَرِيَّ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ               | الأنعام: ٩٩  | ۲ ۲. |
| ٨٦ | إِن كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ                               | الأنعام: ٨١  |      |
| ٨٧ | وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا                     | الأعراف: ٧٣  |      |
| ٨٦ | وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِبِيلًا                           | الأعراف: ١٤٨ | .70  |
| ٨٧ | حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ                                    | الأعراف: ١٦٣ | ٦٦.  |
| ٨٨ | وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ          | التوبة: ١٩   |      |
| ٨٨ | بَعْضُ لَهُ مِ مِّنَا بَعْضِ                           | التوبة: ٦٧   |      |
| ٨٨ | بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ                          | التوبة: ٧١   | ۹ ۲- |
| ٨٩ | وَلَا يَحْـُزُنكَ قَوْلُهُمْرُ                         | یونس: ۲۵     | ٠٣٠  |
| ٨٩ | وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ                       | یونس: ۷۱     | ۳۱.  |
| ۹. | وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءُ | هود: ۲۰      | ۲۳.  |
| ٩. | وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا                     | هود: ۲۱      | ٣٣.  |
| ۹. | ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَنُوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ   | الرعد: ٢     | ٤ ٣. |
| 91 | وَنَبِّتُهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ                   | الحجر: ٥١    | ۰۳٥  |
| 91 | فَأَنْكَمْنَا مِنْهُمْ                                 | الحجر: ٧٩    | ٣٦.  |
|    |                                                        |              |      |

| 91  | وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ                                | النحل: ٤١    | ۲۳۷  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 9 7 | وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا                                      | الإسراء: ٨   | ۸۳.  |
| 98  | وَمَآ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا               | الإسراء: ١٠٥ | ٣٩.  |
| 98  | وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ                              | مريم: ١٦     | ٠٤٠  |
| 90  | وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُ       | مریم: ۳۹     | ٠٤١  |
| 9 £ | وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا              | مريم: ٢٦     | ۲ ٤- |
| 9 £ | ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهْدًا                              | مريم: ۸۷     | ۲٤.  |
| 90  | وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ                              | طه: ٩        |      |
| 90  | وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ                                  | طه: ۳۹       |      |
| 97  | وَٱلَّذِينَ هُمْرً عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ           | المؤمنون: ٩  | ۶٦.  |
| 97  | فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ | المؤمنون: ٩٩ |      |
| 9 ٧ | وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ                         | الشعراء: ٦٩  |      |
| 97  | وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ                     | القصص: ٨٨    | -£9  |
| 91  | فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ أُ                                      | العنكبوت: ٢٦ | ٠٥.  |
| 91  | وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ           | العنكبوت: ٤١ | .01  |
| 99  | وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ                 | العنكبوت: ٦٤ | .07  |
| 99  | خُلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ                           | لقمان: ١٠    | ۳٥.  |
| 99  | قَالُواْ يَنُوَيْلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا        | یس: ۵۲       | ٤ ٥. |
| ١   | فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ                                     | یس: ۲٦       | .00  |
| ١٠١ | وَٱضۡرِبۡ لَهُمُ مَّشَلًا أَصۡعَبَ ٱلۡقَرَٰيَةِ               | یس: ۱۳       | ٦٥.  |
|     |                                                               |              |      |

| ١٠١ | وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ                        | الصافات: ۸۳  | .0 \ |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| ١٠١ | وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ                               | ص: ۲۱        | .0 \ |
| 1.7 | وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُوْب                                      | ص: ٤١        | .09  |
| 1.7 | وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِةِ أَوْلِيكَآءَ               | الزمر: ٣     | ٠٢.  |
| 1.7 | وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ                                  | الزمر: ٢٦    | ۱۲.  |
| ١٠٣ | أَنْهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ                                      | غافر: ٦      | ۲۲-  |
| ١٠٣ | ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ                   | غافر: ٦٢     | ٦٣-  |
| ١٠٤ | وَقِيلِهِ - يَكُرِبِّ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤُمِنُونَ | الزخرف: ۸۸   | ٤ ٦. |
| ١٠٤ | رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ                 | الدخان: ٧    | ٥٢.  |
| 1.0 | ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَّجُنُونٌ         | الدخان: ١٤   | ٦٦.  |
| 1.0 | إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًاۚ إِنَّكُمْرَ عَآبِدُونَ    | الدخان: ١٥   |      |
| 1.0 | كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ                          | الدخان: ٥٥   | ۸۲.  |
| ١٠٦ | هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ            | الذاريات: ٢٤ | -79  |
| ١.٦ | ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ                            | الطور: ١٢    | ٠٧٠  |
| ١.٧ | فَتُولَّ عَنْهُمُ                                                | القمر: ٦     | ٠٧١  |
| ١.٧ | نَّتَبِّعُهُ ۚ إِنَّا ٓ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ            | القمر: ٢٤    | ۲٧-  |
| ١٠٨ | إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ                        | القمر: ٤٧    | ٠٧٣  |
| ١٠٨ | هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ       | الرحمن: ٤٣   | ٠٧٤  |
| ١٠٨ | لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةً                                   | الواقعة: ٢   | .٧0  |
| 1.9 | إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ                                 | الحشر: ٧     | ۲۷.  |

| 1.9 | قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ                | المنافقون: ١ | .٧٧  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 111 | أمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ                                        | التحريم: ١١  | ٠٧٨  |
| 111 | كَنَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ        | القلم: ٣٣    | ٩٧.  |
| 117 | وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونً                           | القلم: ٥١    | ٠٨.  |
| 117 | فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ | القلم: ٤٨    | ٠٨١  |
| 117 | إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ              | نوح: ٤       | ٦ ٨- |
| ١١٣ | فَالْمُدُنِّرِاتِ أَمْرًا                                   | النازعات: ٥  | -۸۳  |
| ١١٣ | أَبْصَلُ رُهَا خُلِشِعَةٌ                                   | النازعات: ٩  | .A £ |
| ١١٤ | قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ                     | النازعات: ١٢ | .A.o |
| ١١٤ | هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى                                  | النازعات: ١٥ | ٦٨.  |
| ١١٤ | فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ                                       | عبس: ۱۲      | ٠٨٧  |
| 110 | فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ                                     | الغاشية: ٢ ٢ | -人人  |
| 110 | أَيْحُسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ                | البلد: ٥     | ٨٩   |

# ثانياً: فمرس الآيات المستشمد بما في ثنايا البحث:

| رقم الصفحة | اسم السورة والآية                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة البقرة                                                                                                    |
| ٤٨         | ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ البقرة: ٨                                                                          |
| ٤٨         | ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ البقرة: ٩                                                                              |
| ٥.         | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ                   |
|            | بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا ﴾ البقرة: ٢٦                                                         |
| 77         | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَلِنَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ البقرة: ١٤٦              |
| 9.         | ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ البقرة: ١٥٢                                                                      |
| ٥.         | ﴿ وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾              |
|            | البقرة: ٢١٢                                                                                                    |
| ٥,         | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ       |
|            | دَرَجَاتٍ ﴾ البقرة: ٢٥٣                                                                                        |
| ٥٦         | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّجٌ إِبْرَهِهُمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾              |
|            | البقرة: ٢٥٨                                                                                                    |
| ٧٦         | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَـيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ البقرة: ٢٧٥                                               |
|            | سورة ال عمران                                                                                                  |
| ٧٨         | ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ ﴾ آل عمران: ٧                                        |
| ٥.         | ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَٰذِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا |
|            | <b>قَالُواْ</b> ﴾ آل عمران: ۱۸۱                                                                                |

### سورة النساء

| 01.0. | ﴾ النساء: | يبًا مَّفْرُوضًا | نُ عِبَادِكَ نَصِ | . لَأَتَّخِذَذَّ مِ | أللَّهُ وَقَالَكَ | لَّعَـنَهُ ا |    |  |
|-------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----|--|
|       |           |                  |                   |                     |                   |              | ۱۸ |  |

﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِثُ لَهُ مَبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ, وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٥٠ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ النساء: ١٧١

#### سورة المائدة

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن ' ° تَعْتَدُواُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِيِّ ﴾ المائدة: ٢

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ﴾ المائدة:٢٧

﴿ إِذْ قَرَّبَانًا ﴾ المائدة:٢٧

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ۚ ﴾ (٥٦،٥٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ۚ ﴾ (٥٦،٥٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰۤ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ

- ﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلۡ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ﴿ ٥٠ ﴿ لَقَدَ اللَّهُ وَالْحِدُ اللَّهُ وَاحِدُ ۗ ﴾ المائدة: ٧٣ سورة الأنعام
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٥٠ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ الْانعام: ١٢٤

```
سورة الأعراف
                    ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ
                                           ظُلِمِينَ ﴾ الأعراف: ١٤٨
                                            سورة يونس
0,620627
                                                        ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ يونس:٦٥
     20,27
                                                         ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ يونس: ٦٥
                                              سورة هود
          ﴿ وَمَا كَانَ لَمُهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ ﴾ هود:
                                            سورة الحجر
             ٤
                                         ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ الحجر: ٩
                                            سورة النحل
          ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبُوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ ٥٦
                                        وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٤١
                                                     سورة الأسراء
                        ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ الإسراء: ٨
     07601
                                             سورة مريم
                                   ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ مريم: ٨٨
          97
                                           سورة القصص
          ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ
                                                   که القصص: ۸۸
```

#### سورة العنكبوت

﴿ فَعَامَنَ لَهُۥ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ ﴾ العنكبوت: ٢٦ ﴿ فَعَامَنَ لَهُۥ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ ﴾

﴿ فَلَا يَخُزُنكَ قَوْلُهُمْ أَإِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يس:٧٦
﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ يس: ٥٢
﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ يس: ٥٢
سورة الزمر

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ 

اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴾ الزمر: ٢٣

#### سورة غافر

﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُّوۤا أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ٢٩ ﴾ ﴾ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ٢٩ ﴾ ﴿ فَافْرِ: ٦

﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ غافر:٧ سورة فصلت

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ فصلت: ٤٢

### سورة الفتح

﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ الفتح: ٩ ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ الفتح: ٩

## سورة القمر

| 01  | ﴿ فَتُوَلَّ عَنَّهُمُّ يَوْمَ يَـدَّعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴾ القمر: ٦ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦  | ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَشُعُرٍ ﴾ القمر: ٤٧                          |
|     | سورة الحشر                                                                       |
| ٥٦  | ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الحشر: ٧              |
|     | سورة النازعات                                                                    |
| 112 | ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ النازعات:١٠              |
| 112 | ﴿ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ النازعات:١٣                                  |
|     | ً<br>سورة عبس                                                                    |
| 110 | ﴿ فِي صُحُفٍ ثُمَكِّرَمَةٍ ﴾ عبس:١٣                                              |
|     | سورة الغاشية                                                                     |
| 110 | ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مِّرْفُوعَةً ﴾ الغاشية:١٣                                        |
|     | سورة البلد                                                                       |
| ١١٦ | ﴿ يَقُولُ أَهۡلَكُتُ مَالَا لُّبُدًا ﴾ البلد: ٦                                  |
|     |                                                                                  |

### فمرس الأحاديث النبوية:

| لحديث والأثر                                             | رقم الصفح | عة |
|----------------------------------------------------------|-----------|----|
| حموا من في الأرض يرحمْكم من في السماء                    | 9 7       |    |
| ا يرحم الله من عباده الرحماء                             | 9 7       |    |
| للُ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبدَأُ فيه بذكر الله فهُو أَجْذَمُ | ٦٨        |    |
| ن لا يرحم لا يُرحم                                       | 9 7       |    |

# فمرس المصطلحات، والألفاظ الغريبة:

| رقم الصفحة | اللفظ        |
|------------|--------------|
| 79         | الأداء       |
| ٧.         | ألف الإطلاق  |
| ٧.         | الآية        |
| 79         | التجويد      |
| ٧٥         | الزحاف       |
| 117        | الروم        |
| 117        | السكون       |
| ١          | ظنین، ضنین   |
| ٧١         | فطيناً       |
| ٧.         | القارئ       |
| ٧.         | قميناً       |
| 79         | مستروحين     |
| ٧٧         | المقرئ       |
| 79         | النظم        |
| ١٤         | الوقف        |
| ٤٥         | وقف البيان   |
| ٤٦         | وقف التمييز  |
| ٤٤         | الوقف اللازم |
| ٤٦         | الوقف الواجب |
| ۲۱         | الوقف التام  |
| ۲١         | الوقف الكافي |
| ۲١         | الوقف الحسن  |
| ۲ ۱        | الوقف القبيح |

# فمرس الأعلام المترجم لمم في البحث:

| رقم الصفحة | اسم العلم                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ١٤         | إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري                       |
|            | ابن الجزري = محمد بن محمد                               |
|            | ابن الطحان = عبد العزيز بن علي                          |
|            | ابن سعدان = محمد بن سعدان                               |
|            | أبو العلا الهمذاني = الحسن بن أحمد                      |
| ٣٢         | أبو بكر بن إبراهيم بن علي بن محمد الحرازي               |
| 07         | أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الأهدل |
|            | أبو بكر بن الأنباري =محمد بن القاسم                     |
| ٤٤         | أبو بكر بن أيدغدي بن عبد الله الشمسي الشهير بابن الجندي |
|            | أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد                         |
| ١ ٤        | أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشمويي       |
| ٦.         | أحمد بن علي بن هارون الجنيد                             |
| ٤٤         | أحمد بن فارس بن زكريا الرازي                            |
| ۲.         | أحمد بن محمد بن أبوبكر القسطلاني                        |
| ۲٧         | أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس                          |
| ۲٧         | أحمد بن محمد بن أوس الهمذاني                            |
| ٤٩         | أحمد فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل                     |
| ٤٠         | إسماعيل بن محمد الوشلي                                  |
|            | الأشموني = أحمد بن عبد الكريم                           |
|            | الجعبري = إبراهيم بن عمر                                |
| ۲۸         | الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني                         |
| ٣9         | الحسن بن أحمد عاكش الضمدي                               |
| ١٨         | الحسن بن علي بن سعيد أبو محمد العماني                   |
| 19         | حسن بن محمد النيسابوري                                  |

| ٣9  | حسین بن علی بن حیدر التهامی                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | الحصري = محمود خليل                                   |
|     | الداني = عثمان بن سعيد                                |
| ٥٣  | رضوان بن محمّد بن سليمان، أبو عيد، المعروف بالمخللاتي |
| 7.  | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري                        |
|     |                                                       |
|     | السجاوندي = محمد بن طيفور                             |
|     | السخاوي = علي بن محمد                                 |
| 77  | شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني المقرئ           |
| ~~  | طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي                         |
| ٣٢  | عامر بن عبد الوهاب سلطان اليمن                        |
| 07  | عبد الباقي بن عبد الله العديي                         |
| ٤٤  | عبد الرحمن الأجهوري النحراوي                          |
| ١٨  | عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة السماني الإشبيلي    |
| 1 Y | عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي                         |
| 09  | عبد الله بن أبي بكر قدري باشعيب                       |
| οΛ  | عبد الله بن عمر بن الورد الهلالي                      |
| ۲۸  | عبد الله بن محمد النكزاوي                             |
| ٣٣  | عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد العليم بن سالم        |
| ٣٢  | عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة                   |
| ٣٨  | عبدالرحمن بن سليمان الأهدل                            |
| 19  | عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي                    |
| ١٨  | عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني          |
| ٦.  | عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري                       |
| 19  | علي بن أحمد بن محمد الغزال                            |
| ٣٣  | ء<br>علي بن عبدالرحمن بن عبدالعليم بن سالم            |
| ٣٦  | "<br>على بن عمر بن محمد بن سليمان الأهدل              |
|     |                                                       |

| ١٦  | علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الضباع                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 10  | على بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي                 |
| ١٨  | علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي                               |
| ١٦  | علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان                         |
|     | العماني=الحسن بن علي                                           |
| 09  | عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني                               |
|     | الغزال = علي بن أحمد                                           |
|     | القسطلاني = أحمد بن محمد                                       |
|     | المتولي = محمد بن أحمد                                         |
| ٤٤  | محمد البقري الأزهري                                            |
| ٤٦  | محمد بن أبي بكر المرعشي                                        |
| ۲٩  | محمد بن أبي جمعة الهبطي                                        |
| 0 A | محمد بن أحمد بن حسن الملحاني                                   |
| ۲٩  | محمد بن أحمد بن عبد الله الضرير الشهير بالمتولي                |
| ٣9  | محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل                               |
| ٣٨  | محمد بن الزين بن عبد الخالق المزجاجي                           |
| ٤١  | محمد بن الطاهر بن أحمد بن المساوي                              |
| ١٨  | محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري                     |
| ١٦  | محمد بن بھادر بن عبدالله الزركشي                               |
| ۲ ٤ | محمد بن سعدان الكوفي                                           |
| ٧١  | محمد بن طيفور أبو عبد الله السجاوندي الغزنويي                  |
| ٥٢  | محمد بن عبد الحميد بن عبد القادر البغدادي، الشهير بالحكيم زادة |
| ۲٧  | محمد بن عبد الرحمن بن سهل الأصبهاني الغزال                     |
| ٣٣  | محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي                             |
| ٣٣  | محمد بن عبد الصمد الفيومي                                      |
| ٣9  | محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي                               |

| محمد بن علي بن خلف الحسيني                            | ٤٩ |
|-------------------------------------------------------|----|
| محمد بن علي بن يالوشة الشريف                          | ١٧ |
| محمد بن عمر بن المبارك بن عبد الله بن علي بحرق        | 09 |
| محمد بن محمد بن الجزري                                | ١٤ |
| محمد بن ناصر بن الحسين الحازمي                        | ٣9 |
| محمد حسن فرج الفقيهي                                  | ٦. |
| محمد صالح الريس                                       | ٣٨ |
| محمود خليل الحصري                                     | ۲. |
| المخللاتي = رضوان بن محمّد                            |    |
| المرعشي = محمد بن أبي بكر                             |    |
| ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي                  | ١٧ |
| النحاس = أحمد بن محمد                                 |    |
| النكزاوي = عبد الله بن محمد                           |    |
| الهذلي = يوسف بن علي                                  |    |
| یحیی بن محمد بن عبد الله                              | ٣9 |
| يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة المغربي | ١٨ |

### فمرس البلدان، والمناطق:

| رقم الصفحة | اسم البلد            |
|------------|----------------------|
| ٤٩         | باكستان              |
| ٤.         | بلاد الزرانيق        |
| <b>~</b> Y | بيت الفقيه           |
| ٤٩         | تركيا                |
| ٦.         | الجامع الكبير بصنعاء |
| 44         | جُجَبَنْ             |
| 77         | الرياض               |
| <b>~</b> Y | زبيد                 |
| ٤٩         | سَرْحَة              |
| ٤ ٩        | السعودية             |
| ٤٩         | سوريا                |
| ٣٣         | صنعاء                |
| ٤ ٩        | العراق               |
| ٣٣         | المَخَادِر           |
| ٣٧         | المَرَاوِعَة         |
| ٤ ٩        | مصر                  |
| ٤ ٩        | المدينة المنورة      |
| 44         | المِقْرَانة<br>مكة   |
| ٣٣         |                      |
| ٤٩         | الهند<br>اليمن       |
| o          | اليمن                |

### فمرس أهم المعادر:

# أُولاً: المصادر المخطوطة:

المصدر والمرجع

الرقم

١- العقد الفريد والدر النضيد في رواية قالون بالتجويد المؤلف الإمام المقرئ محمد بن أحمد بن الحسن الملحاني اليماني المشهور بمفضل، المكتبة الغربية، صنعاء.

7. **القول الجازم في الوقف اللازم**، المؤلف: محمد بن أحمد بن حسن الشهير بمفضل الملحاني، مكتبة الأحقاف، حضرموت، مجموعة حسين بن سهل، رقم ٢٧٧٩.

### ثانياً: المعادر المطبوعة:

الرقم المصدر والمرجع

- ١- القرآن الكريم
- ٢٠ إبراز المعاني بالأداء القرآني، المؤلف ١.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط٢٠٠٧هـ ٩٠٠٠م.
  - 7. إبراز المعاني من حرز الأماني، المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: ١٦٥هـ). الناشر: دار الكتب العلمية.
  - الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١٩١١هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤م.
    - ٥. أديب العصر محمد بن المساوي الأهدل، المؤلف: عبدالله بن خادم العمري، منتدى العمري . صنعاء.
- 7. أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٣٥هـ)، المحقق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٧. الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
   ١٤ الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
   ١٤ الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
- ٨. الإضاءة في بيان أصول القراءة، المؤلف: على بن محمد الضباع(١٣٨٠هـ)، ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي.
- 9. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان، عام النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- 1٠. إعراب القرآن الكريم، المؤلف: قاسم حميدان دعاس، الناشر: دار المنير . دار الفارابي

- مكان الطبع: دمشق، سنة الطبع: ١٤٢٥ه.
- 11. إعراب القرآن، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس سنة الولادة / سنة الوفاة ٣٣٨، تحقيق د. زهير غازي زاهد، الناشر عالم الكتب سنة النشر ٤٠٩ هـ ١٩٨٨م مكان النشر بيروت.
- 11. **الأعلام**، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو ٢٠٠٢م.
  - 17. **الإقناع في القراءات السبع**، المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن البَاذِش (المتوفى: ٤٠ هه)، الناشر: دار الصحابة للتراث.
    - 12. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: تأليف: أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (٥٣٨ ٦١٦ هـ) دار: الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
  - ٥١- إيضاح الوقف والابتداء، المؤلف: أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت: هـ ٣٩٨هـ)، تحقيق/ محي الدين عبدالرحمن رمضان، دمشق (٣٩٠هـ، ١٩٧١م).
  - 17. **البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع**، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عمد بن على عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٢٥٠ هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت.
- ۱۷. البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشي (المتوفى: ۹۲۵هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، ۱۳۷٦ هـ ۱۹۵۷ م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.
  - 11. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هه)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية لبنان / صيدا.
- 19. تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، المُلقّب بمرتضى، الزّبيدي (المتوفى: ٢٠٥هه)، المحقق: محموعة من المحققين الناشر: دار الهداية.

- ٢٠. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ١٤٨هـ)، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ م.
  - 71. تاريخ الشعراء الحضرميين، المؤلف: عبدالله بن محمد بن حامد السقاف، ط ١٣٥٣. هـ، مطبعة حجازى، القاهرة.
  - 77. **التبيان في إعراب القرآن**، المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: ٦١٦هـ)، المحقق: علي محمد البحاوي، الناشر: عيسى البابي الحلي وشركاه.
- 17. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٩٨٤هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر تونس، سنة النشر: ١٩٨٤ هـ
- ٢٤. تفسير البحر المحيط، المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م
   الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض.
- ٥٢٠. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- 77. تفسير القرآن، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٩٨٩هـ)، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۲۷. تفسير اللباب، المؤلف: أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتوفى بعد سنة ۸۸۰ هـ، دار النشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت.
  - ٢٨. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد

- الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٢٠٨هـ) المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩هـ/١٩٩٩م.
- 79- تَكَملَة مُعجم المُؤلفين، وَفيات (١٣٩٧ ١٤١٥ هـ) = (١٩٧٧ ١٩٩٥ م) المؤلف: محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- .٣٠ التمهيد في علم التجويد، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: ٨٣٣هـ)، تحقيق: الدكتور على حسين البواب الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٣١. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين، المؤلف: على بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي (المتوف: محمد الشاذلي النيفر، الناشر: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله.
  - ٣٢. **الجامع الصحيح سنن الترمذي**، المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
  - ٣٣. الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١ هـ)، المحقق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 1٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.
- ٣٤. جمال القراء وكمال الإقراء، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي (المتوفى: ٣٤هـ)، تحقيق: د. مروان العطيَّة د. محسن خرابة، الناشر: دار المأمون للتراث دمشق بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ٣٥. جهود الشيخ علي بن محمد الضبَّاع في علم القراءات (ت ١٣٨٠هـ)، المؤلف : د. محمد بن فوزان العُمر، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد كلية المعلمين الرياض.

- ٣٦. حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر، المؤلف: الحسن بن أحمد عاكش الضمدي اليماني، (ت: ٩٠١هـ)، حققه ودرسه وعلق عليه: د. إسماعيل بن محمد البشرى، دارة الملك عبدالعزيز. الرياض، ١٤١٣هـ.
- ٣٧. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، المؤلف: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (المتوفى: ١٣٣٥هه)، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد البيطار من أعضاء مجمع اللغة العربية، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
  - ٣٨. خلاصة الابحاث في شرح نهج القراءات الثلاث، المؤلف: إبراهيم بن عمر الجعبري(ت:٧٣٢هـ)، دراسة وتحقيق أبي عاصم المراغي، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط١/ ٤٢٧هـ ٢٠٠٥م.
  - ٣٩- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المؤلف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: ١١١١هـ)، الناشر: دار صادر بيروت.
- .٤. **الدر المصون في علوم الكتاب المكنون**، المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: ٧٥٦هـ)، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق.
  - 13. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٥٨٥٨هـ)، المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، ضان، الناشر: محمد ١٩٧٢هـ/ ١٩٧٢م.
- 25. دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ٢١هـ)، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ م. ٢٠٠٠م.
  - ٤٣. **الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف السليماني**، المؤلف: الحسن بن احمد عاكش الضمدي اليماني(ت: ٢٩٠هـ)، دراسة وتحقيق: د. إسماعيل بن محمد

- البشري، دارة الملك عبدالعزيز.
- 25. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ٢٧٠هه)، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.
- ٥٤. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١٨٥هـ)، المحقق: عمر عبد السلام السلامي الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى، ٢٠٠١هـ/ ٢٠٠٠م.
- 53. زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧٥ه)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ.
- ٤٧. زاد المقرئين أثناء تلاوة كتاب رب العالمين، المؤلف: جمال بن إبراهيم القرش، دار الضياء، طنطا ط٢ /٢٣ ١ه.
  - 43. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المؤلف: محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- 29. سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.
- ٥٠ سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّحِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
- ١٥٠ سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن
   قَايْمَاز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: محموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
   الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م.
  - ٥٢. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المؤلف: محمد بن محمد مخلوف، القاهرة، ١٣٤٩.

- ٥٣. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: ١٠٨٩هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٥٤. شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في القراء وحسن الأداء، المؤلف: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت:٤٤٤هـ)، دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر بن غازي العمري الحربي، رسالة علمية، جامعة ام القرى ١٤١٨هـ.
- ٥٥. صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.
- ٥٦. صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٥٦ هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥٧. صفوة التفاسير، المؤلف: محمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
  - ٥٨. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ٢٠٠هـ)، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة.
    - 90. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ)، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
    - .٦. **طبقات الشافعية**، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١٥٨هـ)، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.
- 71. **طبقات المفسرين،** المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر (المتوفى: ق ١١هـ)، المحقق: سليمان بن صالح الخزي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

- 77. طبقات صلحاء اليمن = المعروف بتاريخ البريهي، المؤلف: عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي السكسكي اليمني (المتوفى: ٩٠٤هـ)، المحقق: عبد الله محمد الحبشي، الناشر: مكتبة الارشاد صنعاء.
- 37. **عقود اليواقيت الجوهرية**، المؤلف: عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي، المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط ١٣١٧/١ه.
- 37- علل الوقوف، المؤلف: محمد بن طيفور السجاوندي(ت:٥٦٠هـ)، دراسة وتحقيق/د. محمد بن عبدالله بن محمد العيدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط:٢٧/٢هـ- ٢٠٠٦م
  - ٦٥- علم العروض والقافية، المؤلف: عبد العزيز عتيق (المتوفى: ٣٩٦هـ)، الناشر: دار
     النهضة العربية بيروت.
- 77. علم القراءات في اليمن من صدر الإسلام إلى القرن الثامن الهجري، المؤلف: د. عبدالله بن عثمان المنصوري، جامعة صنعاء ٢٠٠٤هـ ٢٠٠٤م.
- 77. **غاية النهاية في طبقات القراء**، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: ٣٣٨هـ)،الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام ١٣٥١هـ ج. برجستراسر.
  - 7. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: ٥٠٨هـ)، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٦ هـ.
  - 79. فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٤ ه.
- ٧٠. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هه)، دار النشر: دار البشائر بيروت لبنان الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م.
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، قسم التجويد، شركة المطابع النموذجية المساهمة، مؤسسة آل البيت(مآب).
  - ٧٢. الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة، المؤلف: الإمام محمد بن على بن

- يالوشة، ط٤/المطبعة التونسية، لعام ١٣٥٧هـ ١٩٣١م.
- ٧٣. فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي، المؤلف: العلامة، المؤرخ، المسنِد، الراوية، النسابة، الشيخ أبي الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الهندي المكي الحنفي، ( ١٣٥٥هـ)، دراسة وتحقيق أ. د. عبداللك بن عبدالله بن دهيش.
- القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
   (المتوفى: ١٨١٧هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان الطبعة: الثامنة، ٢٠٠٥ هـ ٢٠٠٥ م.
  - ٧٥. القطع والائتناف، المؤلف: الإمام أحمد بن إسماعيل النحاس(ت:٣٣٨هـ)، تحقيق د/عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب الرياض ط١/ ١٤١٣هـ د/عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب الرياض ط١/ ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٧٦- الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، المؤلف: يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهُذَلي اليشكري المغربي (المتوفى: ٥٤٥هـ)
  - المحقق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م.
- ٧٧. **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤٠٧ هـ.
- ٧٨. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: ١٠٦٧هـ) الناشر: مكتبة المثنى بغداد، تاريخ النشر: ١٩٤١م.
- ٧٩. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: ٩٧٥هـ)، المحقق: بكري حياني صفوة السقا، الناشر: مؤسسة

- الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، ٤٠١هـ/١٩٨١م.
- . ٨. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المؤلف: نجم الدين محمد بن محمد الغزي (المتوفى: ١٦٠١هـ)، المحقق: حليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
  - ٨١. **لسان العرب**، المؤلف: ابن منظور، المحقق: عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذلي، دار النشر: دار المعارف، البلد: القاهرة.
- ٨٢. لطائف الإشارات لفنون القراءات، المؤلف: الإمام شهاب الدين القسطلاني، تحقيق الشيخ: عامر السيد عثمان، ود. عبدالصبور شاهين، مصر، الجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٣٦٢هـ-١٩٧٢م.
- ٨٣- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان ١٤١٣هـ ١٩٩٣م الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.
  - ٨٤. مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، المؤلف: ١.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨هـ ٨٤.
  - ٥٨٠ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، المؤلف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: ١٣١٦هـ)، المحقق: محمد أمين الصناوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٧هـ.
- ٨٦. المرشد في الوقف على مذاهب القراء السبعة، المؤلف: الحسن بن علي بن سعيد العماني(ت: بعد ٥٠٠هه)، رسالة علمية تحقيق/ هند بنت منصور بن عون العبدلي( من أول الكتاب إلى أخر سورة النساء)، لعام ١٤٢٣هـ.
- ۸۷- المرشد في الوقف على مذاهب القراء السبعة، المؤلف: الحسن بن علي بن سعيد العماني(ت: بعد ٥٠٠هه)، رسالة علمية تحقيق/ محمد بن حمود بن محمد الأزوري( من سورة المائدة إلى أخر سورة الناس)، لعام ٢٣٣هـ.
- ٨٨. مشكل إعراب القرآن، المؤلف: مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ.
  - ٨٩. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، المؤلف: عبد الله محمد الحبشي، دار النشر:

- المجمع الثقافي . أبو ظبي، سنة الطبع : ١٤٢٥هـ ، ٢٠٠٤م.
- . ٩٠. **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.
  - 91. المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المحلس العلمي الهند يطلب من: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٤٠٣هـ.
- ٩٢. معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، المؤلف: الشيخ محمود خليل الحصري، مكتبة السنة، القاهرة، ط ٢ ٢ ٣ / ٢ م.
  - ٩٣. معالم اليسر شرح ناظمة الزهر، المؤلف: عبد الفتاح القاضي، ومحمود دعبيس، مطبعة الأزهر، ١١٤٩.
  - 94. **معاني القرآن وإعرابه**، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هه)، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- 90. معاني القرآف، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: ٢٠٧هـ)، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة مصر، الطبعة: الأولى.
- ٩٦- معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٣٦٦هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.
- ٩٧. معجم البلدان والقبائل اليمنية، المؤلف: إبراهيم أحمد المقحفي، دار الكلمة للطباعة النشر، صنعاء ٢٠٠٢م.
- ٩٨. معجم الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٩٥هه)، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين برقم»، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ه.
  - ٩٩. معجم المؤلفين، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة

- الدمشقي (المتوفى: ٢٠٨ه)، الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ۱۰۰ معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة: ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م.
- ۱۰۱. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.
- 1.۲ المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، الناشر: دار المصحف، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ هـ ١٩٨٥م.
  - ۱۰۳ المكتفى في الوقف والابتداء، المؤلف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت: ٤٤٤هـ)، دراسة وتحقيق د/ يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة ط٢/٧٠١هـ ١٩٨٧م.
  - ١٠٤ ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن محمد بن يحمد بن يحمد بن يحيى بن زبارة الحسني اليمني الصنعاني، الناشر دار المعرفة، مكان النشر بيروت.
  - ۱۰۵ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، المؤلف: أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني المصري الشافعي (المتوفى: نحو ۱۱۰۰هـ)، المحقق: عبد الرحيم الطرهوني، الناشر: دار الحديث القاهرة، مصر، عام النشر: ۲۰۰۸.
- ۱۰۲- المنتقى من مسائل الوقف والابتداء، المؤلف: د. عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي، دار ابن الجوزي، المدينة المنورة، ط ۱ ٤٣٤/۱هـ ۲۰۱۳م.
  - ۱۰۷- المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، المؤلف: ملا علي بن سلطان محمد القاري، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
    - ١٠٨. نزهة الألباء في طبقات الأدباء، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (المتوفى: ٧٧٥هـ)، المحقق: إبراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ –

- ١٩٨٥م.
- ۱۰۹ نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل والكمال من أهل اليمن، المؤلف: المؤرخ العلامة إسماعيل بن محمد الوشلي (ت: ١٣٥٦)، تحقيق: إبراهيم بن محمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط٢ / ٢٩/١هـ ، ٢٠٠٨م.
- ۱۱۰. النشر في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: ۸۳۳ هـ)، المحقق: على محمد الضباع (المتوفى: ۱۳۸۰ هـ) الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية].
  - ۱۱۱. نظام الأداء في الوقف والابتداء، المؤلف: أبو الأصبغ الأندلسي المعروف بابن الطحان، تحقيق د. على بن حسن البواب، مكتبة المعارف، الرياض.
  - 117. نظم العقيان في أعيان الأعيان، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطى (المتوفى: ٩١١هـ)، المحقق: فيليب حتى، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.
  - ۱۱۳. النور السافر عن أخبار القرن العاشر، المؤلف: محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (المتوفى: ۱۰۳۸هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۰٥.
- ١١٤ نيل الوطر في تراجم علماء اليمن في القرن الثالث عشر، المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن يحيى زباره، المطبعة السلفية \_ ومكتباتها، القاهرة، ١٣٤٨ه.
- ١١٥. الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي، المؤلف: الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار (ت: ٩٦٥هـ)، دراسة وتحقيق سليمان بن حمد الصقري، رسالة علمية، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤١١ه.
  - ۱۱۲. هجر العلم ومعاقله في اليمن، المؤلف: القاضي إسماعيل بن علي الأكوع (ت: ۲۰۰۸م)، دار الفكر المعاصر . بيروت، ودار الفكر . دمشق، ط ۱۲۲ ۱ ۱ ۱ ه. م. ۱۹۹۵م.
    - ١١٧. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، المؤلف: الشيخ عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، ط٢.
- ١١٨. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي

- القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: ٤٣٧هـ).
- المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي.
- الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨ م.
- 119. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٢٨٤هـ). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، عبد الحي الفرماوي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، عبد الحي الفرماوي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت مديروت لبنان، الطبعة الأولى،
  - 17. وصف الاهتداء في الوقف والابتداء، المؤلف: عمر بن إبراهيم الجعبري(ت:٧٣٢ه)، رسالة علمية دراسة وتحقيق د. نواف بن معيض الحارثي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢٦ه.
  - 171. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ٦٨١هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر بيروت.
    - ١٢٢. الوقف اللازم والممنوع في القرآن المجيد، المؤلف: ا.د. محمد المختار محمد المهدي.
    - ۱۲۳. الوقف اللازم، المؤلف: علي بن محمد الضباع(ت: ۱۳۸۰هـ)، مجلة كنوز الفرقان، العدد الرابع، ربيع ثاني ۱۳٦۸هـ ۱۹٤۹م.
  - 17٤- الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل، المؤلف: محمد بن سعدان الكوفي الضرير (ت: ٢٣١هـ)، تحقيق محمد خليل الزروق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي، ط١٤٢٣/هـ- ٢٠٠٢م.
    - ١٢٥. الوقف والابتداء في كتاب الله، المؤلف: يوسف بن علي بن جبارة الهذلي (ت:٥٦ه)، تحقيق د. عمار أمين الددو، مجلة الشريعة والقانون، العدد الرابع

- والثلاثون ربيع ثاني ٢٩ ١٤ هـ. إبريل ٢٠٠٨م.
- 177. **الوقف والابتداء**، المؤلف: علي بن أحمد الغزال(ت: ٢٥هـ)، رسالة علمية دراسة وتحقيق: عبدالكريم بن محمد العثمان(من أوله إلى نهاية سورة الكهف)، الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، عام ٤٠٩ه.
- ١٢٧. وقوف القرآن وأثرها في التفسير، المؤلف: د. مساعد بن سليمان الطيار، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام ١٤٣١ه.

### فمرس الموضوعات:

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ١          | شكر وتقدير                                           |
| ٢          | ملخص الرسالة                                         |
| ٣          | المقدمةالمقدمة                                       |
| ٦          | أهمية الموضوع وأسباب اختياره                         |
| ٦          | الدراسات السابقة                                     |
| ٧          | خطة البحث                                            |
| ١٢         | التمهيد                                              |
| ١٤         | تعريف الوقف والابتداء                                |
| ١٦         | مذاهب العلماء في أقسام الوقف والابتداء               |
| 77         | فوائد معرفة الوقف والابتداء                          |
| 77         | جهود العلماء في الوقف والابتداء ومؤلفاتهم            |
| ٣.         | قسم الدراسة                                          |
| 47         | المبحث الأول: ترجمة الناظم                           |
| 47         | المطلب الأول: اسمه، نسبه، كنيته، مولده، نشأته، وفاته |
| ٣ ٤        | المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه                       |
| ٣ ٤        | المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه    |
| ٣ ٤        | المطلب الرابع: مؤلفاته                               |
| 40         | المبحث الثاني: ترجمة الشارح                          |
| ٣٦         | المطلب الأول: اسمه، نسبه، كنيته، مولده، نشأته، وفاته |
| ٣٨         | المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه                       |
| ٤.         | المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه    |
| ٤١         | المطلب الرابع: مؤلفاتهالله الرابع: مؤلفاته           |
| ٤٣         | المبحث الثالث: دراسة الكتاب ومنهج التحقيق            |
| ٤٤         | المطلب الأول: تعريف الوقف اللازم                     |

| لمطلب الثاني: أقوال العلماء في الوقف اللازم                         | ٤٨  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| لمطلب الثالث: علامة الوقف اللازم في المصحف الشريف، وضوابطه          | ٥٣  |
| لمطلب الرابع: جهود علماء اليمن في الوقف والابتداء                   | ٥X  |
| لمطلب الخامس: عنوان الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلفيه(الناظم، الشارح) | 71  |
| لمطلب السادس: وصف النسخ الخطية                                      | ٦٣  |
| سم التحقيق                                                          | ٦ ٤ |
| ص منظومة بيان الوقوف                                                | 70  |
| لنص المحقق لشرح المنظومة                                            | 79  |
| لفهارس العامةلفهارس العامة                                          | 119 |
| هرس الآيات                                                          | ١٢. |
| هرس مواضع الوقف اللازم                                              | ١٢. |
| هرس الآيات المستشهد بما                                             | 170 |
| هرس الأحاديث النبوية                                                | ١٣. |
| هرس المصطلحات، والألفاظ الغريبة                                     | 171 |
| هرس الأعلام المترجم لهم                                             | 177 |
| هرس البلدان والمناطق                                                | ١٣٦ |
| هرس المصادر، والمراجع                                               | ١٣٧ |
| هرس الموضوعات                                                       | 107 |